

# نألبف

من الامام ، محيى السنة ، وقامع البدعة في السنة ، وقامع البدعة في ألى عبرالله محمر ابن فيم الجوذية وحسبه الله

طبع باذن خاص من وكالة جلالة ملك نجد والحجاز وملحقاتها بمصر

، يطلب من مكنية ومطبعة محت على صبح وأولاد . بيدان الأزهت ربض

دارالعصورللطيع والنير: بشاع الخابيج المصرى بالظاهر: بمصر

1 N 9 1 1 1 1 5 1 3 1

19177

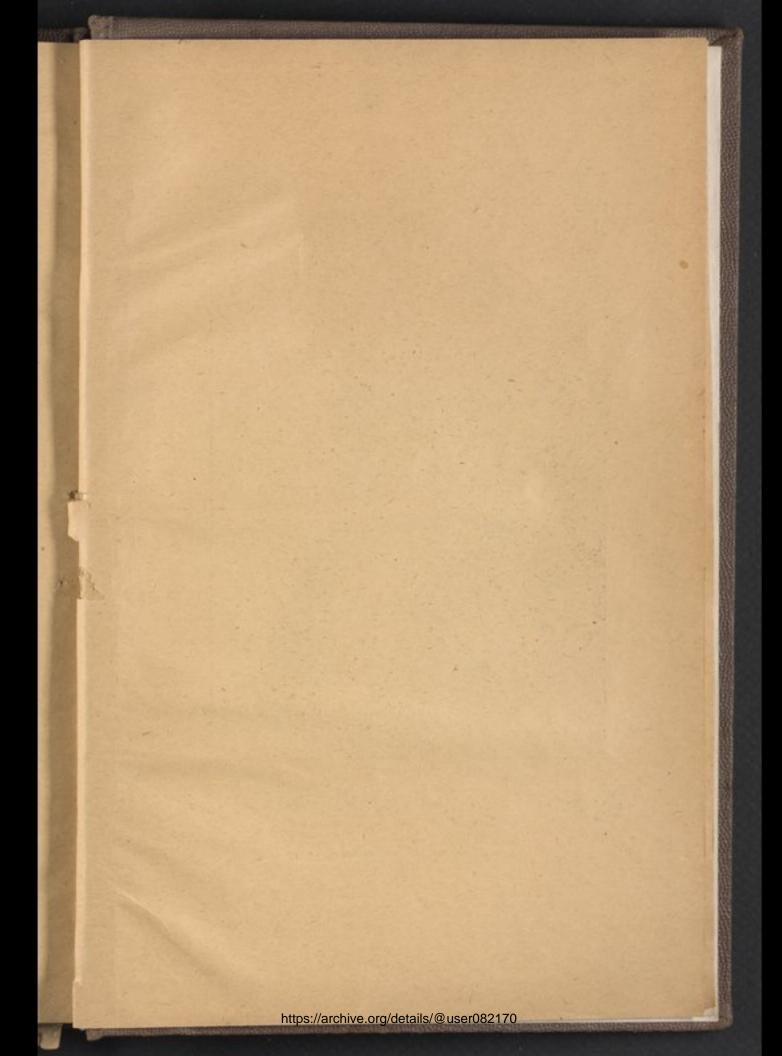

#### و به نستعين

الحمديته الصبور الشكور. العلى الكبير. السميع البصير. العليم القدير الذي شملت قدرته كل مقدور . وجرت مشيئته في خلقه بتصاريف الامور وأسمعت دعوته لليوم الموعود أصحاب القبور. قدر مقادير الخـلائق وآجالهم . وكتب آ ثارهم وأعمالهم . وقسم بينهم معايشهم وأموالهم . وخلق الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملا وهو العزيز الغفور · القاهر القادر فكل عسير عليه يسير . وهو المولى النصير فنعم المولى ونعم النصير . يسبح له مافى السموات ومافى الارض ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير . هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ، والله بما تعملون بصير . خلق السموات والارض بالحق، وصوركم فأحسن صوركم ، واليه المصير . يعلم ماتسرون وما تعلنون، والله علم بذات الصدور. وأشهد أن لاإله الا الله وحده لاشريك له اله جل عن الشبيه والنظير ، وتعالى عن الشريك والظهير وتقدس عن تعطيل الملحدين كما تنزه عن شبه المخلوقين ، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير . وأشهد أن محمداً عبده و رسوله ، وخيرته من بريته ، وصفوته من خليقته ، وأمينه على وحيه ، وسفيره بينه وبين عباده ، أعرف الخلق به ، وأقومهم بخشبته ، وأنصحهم لامته ، وأصبرهم لحكمه ، وأشكرهم لنعمه ، وأقربهم اليهوسيلة، وأعلاهم عندهمنزلة، وأعظمهم عندهجاها، وأوسعهم عندهشفاعة، بعثه الى الجنة داعياً . وللايمان منادياً . وفي مرضاته ساعياً . وبالمعروف آمراً وعن المنكر ناهيا . فبلغ رسالات ربه . وصدع بأمره . وتحمل في مرضاتهمالم يتحمله بشر سواه. وقام لله بالصبر والشكر حق القيام حتى بلغ رضاه.

فثبت في مقام الصبر حتى لم يلحقه أحد من الصابرين. وترقى في در جة الشكر حتى علا فوق جميع الشاكرين؛ فحمدالله وملائكته ورسله وجميع المؤمنين. ولذلك خص بلواء الحمد دون جميع العالمين. فآدم نحت لوائه و من دو نه من الانبياء والمرسلين، و جعل الحمد فاتحة كتابه الذي أنزله عليه كذلك فيها بلغنا وفي التوراة والانجيل وجعله آخر دعوى أهل ثوابه الذين هداهم على يديه، وسمى أمته الحامدين قبل أن بخرجهم الى الوجود، لحمدهم له على السراء والضراء والشدة و الرخاء، وجعلهم أسبق الامم الى دار الثواب والجزاء، فأقرب الخلق والشدة و الرخاء، وجعلهم أسبق الامم الى دار الثواب والجزاء، فأقرب الخلق الى لوائه أكثرهم حمداً لله وذكرا، كما أن أعلاهم منزلة أكثرهم صبرا وشكرا، فصلى الله وملائكته وانبياؤه و رسله وجميع المؤمنين عليه كما وحد الله وعرف به ودعا اليه، و سلم تسليما كثيراً.

أما بعد فان الله سبحانه جعل الصبر جواداً لا يكبو ، وصارماً لا ينبو ، وجنداً غالباً لايهزم . وحصناً حصيناً لايهدم ولا يثلم ، فهو والنصر اخوان شقيقان . .

رضيعي لبان ثدي أم قتاسما بأسحمداج عوض لا يتفرق فالنصر مع الصبر، والفرج مع الكرب والعسر مع اليسر وهو أنصر لصاحبه من الرجال بلا عدة ولاعدد ؛ ومحله من الظفر كمحل الرأس من الجسد ، ولقد ضمن الوفي الصادق لا هله في محسكم الكتاب، أنه يوفيهم أجرهم بغير حساب ، وأخبرهم أنه معهم بهدايته ونصره العزيز وفتحه المبين . فقال تعالى ، واصبروا إن الله مع الصابرين ، فظفر الصابرون بهذه المعية فقال تعالى ، وأخبر الدنيا والآخرة ، وفازوا بها بنعمه الباطنة والظاهرة ، وجعمل سبحانه الامامة في الدين منوطة بالصبر واليقين ، فقال تعالى و بقوله اهتدى المهتدون وجعلنا منهم أثمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا با آياتنا يوقنون ، وأخبر أن الصبر خير لا هله مؤكدا باليمين . فقال تعالى ( ولئن صبرنم لهو خير للصابرين ) وأخبر أن مع الصبر والتقوى لا يضر كيد العدو ولو كان نا تسليط . فقال تعالى : ، وان تصبروا وتنقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن

الله بما يعملون محيط، وأخبر عن نبيه يوسف الصديق أن صبره وتقواه وصلاه الى محل العز والتمـكن فقال . إنه من يتق ويصبر فان الله لايضيع أجر المحسنين ، وعلق الفلاح بالصبر والتقوى. فعقل ذلك عنه المؤمنون. فقال تعالى . ياأمها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعاكم تفلحون ، وأخبر عن محبته لا هله و فى ذلك أعظم ترغيب للراغبين . فقال تعالى « والله يحب الصالوبن ، ولقد بشر الصالوين بثلاث كل منها خير مما عليه أهل الدنيا يتحاسدون. فقال تعالى « وبشرالصارين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالو ا إنا لله وإنا اليه راجعون ، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ، . وأ وصى عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة على وائب الدنيا والدين فقال تعالى. واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لـكبيرة الا على الخاشعين ، وجعل الفوز بالجنة والنجاة ،ن النار لايحظي به الاالصارو ن نقال تعالى « إنى جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون ، وأخبر أن لرغبة في ثوابه والاعراض عنالدنيا و زينتها لاينالها الا أولو الصبرالمؤمنون فقال تعالى « وقال الذبن أوتو العـلم و يلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقاها إلا الصابر ون . . وأخبر تعالى أن دفع السيئة بالني هي أحسن تجعل المسيء كاأنه ولى حميم فقال. ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك و بينه عداوة كا نه و لي حمم . . وأن هذه الخصلة لايلقاها الا الذين صبر وا وما يلفاها الا ذو حظ غظيم . وأخبر سبحانه خبراً مؤكداً بالقسم ، ان الانسان لني خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتراصوا بالحق وتواصوا بالصبر ، وقسم خلقهقسمين أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة وخص أهل الميمنة أهل التواصي بالصبر والمرحمة ، وخص بالانتفاع بآياته أهل الصبروأهل الشكر تمييزاً لهم بهذا الحظ الموفو ر . فقال في أربع آيات من كتابه . ان في ذلك لآيات لـكل صبار شكو ر ، . وعلق لمغفرة والاجر بالعمل الصالح والصبر وذلك على من يسره عليه يسير نقل والا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجركبير . . وأخبر ان الصبر والمغفرة من العزائم التي تجارة أربابها لا تبور. فقال و ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الامور ، وأمر رسوله بالصبر لحكمه وأخبر ان صبره إنما هو به و بذلك جميع المصائب تهون. فقال ، واصبر لحكم ربك فانك بأعيننا ، وقال ، واصبر وماصبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق عا يمكرون. ان الله مع الذين اتقو والذين هم محسنون ،

والصر اخية المؤمن التي يجول ثم يرجعاليها ، وساق ايمانه الذي لا اعتماد له الا عليها . فلا إيمان لمن لاصبر له وان كان فايمان قليل في غاية الضعف ، وصاحبه من يعبد الله على حرف. فان أصابه خير أطمأن به وان أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ولم يحظ منهما الابالصفقة الخاسرة. فخير عيش أدر كمالسعدا . بصرهم وترقوا الى أعلى المنازل بشكرهم فساروا بين جناحي الصر والشكر الى جنات النعيم . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم

#### فصل

ولما كان الايمان نصفين نصف صبر و نصف شكر كان حقيقاً على من نصح نفسه وأحب نجاتها وآثر سعادتها أن لايهمل هذين الاصلين العظيمين ولا يعدل عن هذين الطريقين الطريقين الطريقين الطريقين ليجعله الله يوم لقائه مع خير الفريقين

فكذلك وضع هذا الكتاب للتعريف بشدة الحاجة والضرورة اليهما، وبيان توقف سعادة الدنيا والا خرة عليها. فجاء كتاباً جامعا حاويا نافعاً. فيه من الفوائد ماهو حقيق على أن يعض عليه بالنواجذ، وتثنى عليه الحناصر، متعا لقاريه، صريحا للناظر فيه، مسليا للحزين، منهضا للمقصرين، محرضا للمشمرين، مشتملا على نكات حسان من تفسير القرآر ن وعلى أحاديث نبوية معزوة الى مظانها، وآثار سلفية منسو بة الى قائلها، ومسائل فقهية حسان مقررة بالدليل، ودقائق سلوكية على سواء السبيل. لا تخنى معرفة ذلك على فكر وأحضر ذهنه فان فيه ذكر أقسام الصبر و وجوه الشكر وأنواعه وفصل فكر وأحضر ذهنه فان فيه ذكر أقسام الصبر و وجوه الشكر وأنواعه وفصل فكر وأخضيل بين الغنى الشاكر والفقير الصابر، وذكر حقيقة الدنيا ومامثلها النزاع فى التفضيل بين الغنى الشاكر والفقير الصابر، وذكر حقيقة الدنيا ومامثلها

الله ورسوله والسلف الصالح به والكلام على سير هذه الامثال ومطاقتها لحقيقة الحال وذكر ما يذم من الدنيا ويحمد، وما يقرب منها الى الله و يبعد، وكيف يشقى بها من يشقى و يسبعد بها من يسبعد. وغير ذلك من الفوائد التى لاتكاد تظفر بها فى كتاب سواه. وذلك محض منة من الله على عبده وعطية من بعض عطاياه. فهو كتاب يصاح للملوك والامراء والا غنياء والفقراء والصوفية والفقهاء، ينهض بالقاعد الى المسير، ويؤنس السائر فى الطريق وينبه السالك على المقصود. ومع هذا فهو جهد المقل وقدرة المفلس، وينبه السالك على المقصود. ومع هذا فهو جهد المقل وقدرة المفلس، تناوله لظلمه وجهله. وهو برجو أكرم الاكرمين وأرحم الراحمين أن يغفر له غيه لنفسه بنصيحته لعباده المومنين، فماكان فى الكتاب من صواب فن له غيه لنفسه بنصيحته لعباده المومنين، فماكان فى الكتاب من صواب فن الشيطان. والله برىء منه ورسوله وهذه بضاعة مؤلفه المزجاة تساق اليك. الشيطان. والله برىء منه ورسوله وهذه بضاعة مؤلفه المزجاة تساق اليك وسلعته تعرض عليك. فلقاريه غنمه . وعلى مؤلفه غرمه . و بنات افكاره عنين مقعد . وقد جعلته ستة وعشر بن بابا وخانمة .

الباب الاول – في معنى الصبر لغة واشتقاق هذه اللفظة وتصريفها الباب الثاني – في حقيقة الصبر وكلام الناس فيه

الباب الثالث - في بيان اسهاء الصبر بالاضافة الى متعلقه

الباب الرابع - في الفرق بين الصبر والتصير والاصطبار والمصارة

الباب الخامس - في أقسام الصبر باعتبار تحله

الباب السادس ــ فی أقسامه بحسب اختلاف قو ته وضعفه و مقاومته لجیش الهوی وعجزه عنه

الباب السابع ـ في بيان أقسامه باعتبار متعلقه الباب الثامن ـ في انقسامه باعتبار تعلق الأحكام الخسة به الباب التاسع ـ في بيان تفاوت درجات الصبر

الباب العاشر \_ فى انقسام الصبر إلى محمود ومذموم الباب الحادى عشر \_ فى الفرق بين صبر الكرام وصبر اللثام الباب الثانى عشر \_ فى الأسباب التى تعين على الصبر الباب الثالث عشر \_ فى بيان ان الانسان لا يستغنى عن الصبر فى حال من الاحوال

الباب الرابع عشر \_ فى بيان أشق الصبر على النفوس الباب الخامس عشر \_ فى ذكر ما ورد فى الصبر من نصوص الكتاب العزيز

الباب السادس عشر - فى ذكر ما ورد فيه من نصوص السنة الباب السابع عشر - فى ذكر الآثار الواردة عن الصحابة فى فضيلة الصبر الباب الثامن عشر - فى ذكر أمور تتعلق بالمصيبة من البكاء والندب وشق الثباب ودعوى الجادلية ونحوها

الباب التاسع عشر - في أن الصبر نصف الايمان وأن الايمان نصفان نصفان نصف صبر و نصف شكر

الباب العشرون ـ فى بيان تنازع الناس فى الا فضل من الصبر والشكر الباب الحادى والعشرون ـ فى الحكم بين الفريقين و الفصل بين الطائفتين الباب الثانى والعشرون ـ فى اختلاف الناس فى الغنى الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل وما هو الصواب فى ذلك

الباب الثالث والعشرون — في ذكر ما احتجت به الفقراء من الكتاب والسنة و الا ثار والاعتبار

الباب الرابع والعشرون – فى ذكر ما احتجت به الاغنياء من الكتاب والسنة والا آثار والاعتبار

الباب الخامس و العشرون — فى بيان الأمور المضادة للصبر والمنافية له والقادحة فيه

الباب السادس والعشرون — في بيان دخول الصبر فيصفات الرب جل جلاله وتسميته بالصبور الشكور (سميته عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين) والله المسئول أن يجعله خالصا لوجهه مدنيا من رضاه وأن ينفع به مؤلفه وكاتبه وقارئه إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل

### البابالاول

في معنى الصبر لغة واشتقاق هذه اللفظة وتصريفها

أصل هذه الكلمة هو المنع والحبس، فالصبر حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكى، والجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب ونحوهما. ويقال صبر يصبر صبرا وصبر نفسه قال تعالى، واصبر نفسك مع الذين يدعون رجم، وقال عنترة :

فصبرت عارفة لذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع يقول حبست نفسا عارفة وهي نفس حرياً نف لا نفس عبد لا أنفة له وقوله ترسو أي تثبت و تسكن اذا خفت نفس الجبان واضطربت. ويقال صبرت فلا نا اذا حبسته، وصبرته بالتشديد اذا حملته على الصبر. وفي حديث الذي أمسك رجلا وقتله آخر ويقتل القاتل ويصبر الصابر ال) أي يحبس للموت كما حبس من أمسكه للبوت. وصبرت الرجل اذا قتلته صبراً أي امسكته للقتل وصبرته أيضاً وأصبرته اذا حبسته للحلف ومنه الحديث الصحيح ومن حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امر مسلم لقى الله وهو عنه معرض ومنه الحديث الذي في القسامة و ولا تصبر يمينه حيث تصبر الايمان، والمصبورة النمين المحلوف عليها وفي الحديث نهى وعن المصبورة وهي الشاة و الدجاجة ونحوهما المحلوف عليها وفي الحديث نهى وعن المصبورة وهي الشاة و الدجاجة ونحوهما تصبر للموت فتربط فترمى حتى تموت

وفعل هذا الباب صبرت أصبر بالفتح فى الماضى والكسر فى المستقبل وأما صبرت اصبر بالضم فى المستقبل فهو بمعنى الكفالة والصبير الكفيل كا نه حبس نفسه للغرم ومنه قولهم اصبرنى أى جعلنى كفيلا وقيل أصل الكلمة

<sup>(</sup>١) في النهاية لابن الاثير ( مادة صبر ): ( أفتاوا القائل واصبروا الصابر )

من الشدة والقوة . ومنه الصبر للدوا المعروف لشدة مرارته وكراهته . قال الاصمعى اذا لقى الرجل الشدة بكالها قيل لقيها بأصبارها . ومنه الصبر بضم الصاد للارض ذات الحصب لشدتها وصلابتها . ومنه سميت الحرة أم صبار ومنه قولهم وقع القوم فى أمر صبو ربتشديد البا أى أمر شديد . ومنه صبارة الشتا بتخفيف الباء وتشديد الراء لشدة برده . وقبل هو مأخوذ من الجمع والضم فالصابر يجمع نفسه و يضمها عن الهلع والجزع ومنه صبرة الطعام وصبارة الحجارة . والتحقيق إن فى الصبر المعانى الثلاثة المنع والشدة والضم . ويقال صبر اذا أتى بالصبر ، وتصبر اذا تكلفه واستدعاه واصطبر اذا اكتسبه وتعمله ، وصابر اذا وقف خصمه فى مقام الصبر ، وصبر نفسه وغيره بالنشديد وتعمله ، وصابر اذا وقف خصمه فى مقام الصبر ، وصبر نفسه وغيره بالنشديد فضابر من صابر ومصابر ومصور فين اذا حملها على الصبر ، واسم الفاعل صابر وصبار وصبور ومصابر وصبور فن فصابر من صابر ومصطبر من اصطبر وصابر من صبر وأما صبار وصبور فن أو زان المبالغة من الثلاثي كضراب وضروب والله أعلم

### الباب الثاني

### فى حقيقة الصبر وكالام الناس فيه

قد تقدم بيان ممناه لغة . وأما حقيقته فهو خلق فاضل من اخلاق النفس يمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل . وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها . وسئل عنه الجنيد بن محمد فقال ، نجرع المرارة من غير تعبس ، وقال ذو النون « هو التباعد عن المخالفات ، والسكون عند نجرع غصص البلية ، واظهار الغني مع حلول الفقر بساحات المعيشة » وقيل « الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الادب » وقيل « هو الغني في البلوى بلا ظهور شكوى » وقال ابو عثمان « الصبار هو الذي عود نفسه الهجوم على المكاره » وقيل « الصبر المقام على البلاء بحسن الصحة كالمقام مع العافية » المكاره » وقيل « الصبر المقام على البلاء بحسن الصحة كالمقام مع العافية » ومعنى هذا ان بنه على العبد عبودية في عافيته و في بلا أنه فعليه ان يحسن صحبة العافية بالشكر وصحبة البلاء بالصبر . وقال عمرو بن عثمان المكى « الصبر هو العافية بالشكر وصحبة البلاء بالصبر . وقال عمرو بن عثمان المكى « الصبر هو العافية بالشكر وصحبة البلاء بالصبر . وقال عمرو بن عثمان المكى « الصبر هو العافية بالشكر وصحبة البلاء بالصبر . وقال عمرو بن عثمان المكى « الصبر هو العافية بالشكر وصحبة البلاء بالصبر . وقال عمرو بن عثمان المكى « الصبر هو العافية بالشكر وصحبة البلاء بالصبر . وقال عمرو بن عثمان المكى « الصبر هو العافية بالشكر وصحبة البلاء بالصبر . وقال عمرو بن عثمان المكى « الصبر هو العافية بالشكر وصحبة البلاء بالصبر . وقال عمرو بن عثمان المكى « الصبر هو العافية بالشكر وصحبة البلاء بالصبر . وقال عمرو بن عثمان المكى « الصبر هو العرب عرب عثمان المكى « الصبر عرب عثمان المكى « الصبر عثمان المكى » الصبر عرب عثمان المكل « الصبر عرب عثمان المكل » الصبر . وقال عمر و بن عثمان المكل » و المحمد عليه و المحمد عليه بنان المكل » المحمد عليه بنان المكل » و المحمد عرب بنان المكل » و المحمد عليه بنان المكل بنان المكل و المحمد عليه بنان المكل بنان المكل و المحمد عليه بنان المكل بنان المكل و المحمد عليه بنان المكل و الم

الثبات مع الله وتلقى بلائه بالرحب والدعة ، ومعنى هذا انه يتلقىالبلاء بصدر واسع لايتعلق بالضيق والسخط والشكوي . وقال الخواص الصر الثبات عني أحكام الكتاب والسنة ، . وقال رويم ، الصبر ترك الشكوى ، فسره بلازمه وقال غيره « الصبر هو الاستعانة بالله » وقال أبو على « الصبر كاسمه » وقال على منأبي طالبرضي الله عنه « الصبر مطية لا تكبو » وقال أبو محمد الجرىري « الصبر أن لايفرق بين حال النعمة والمحنة مع سكون الخاطر فيهما ، قلت وهذا غير مقدور ولامأمو ر، فقد ركب الله الطباع على التفريق بين الحالتين وانما المقدور حبس النفس عن الجزع لا استواء الحالتين عند العبد، وساحة العافية أوسع للعبد من ساحة الصبر كما قال الني صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور وان لم يكن بك غضب على فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي، ولايناقض هذا قوله صلى الله عليه عليه وسلم « وما أعطى أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر ، فإن هذا بعد نز ول البلاء ليس للعبد أو سع من الصبر ، وأما قبله فالعافية أوسع له . وقال ابو على الدقاق ، حد الصبر أن لا يمترض على التقدير ، فأما اظهار البلاء علىغير وجهالشكوىفلا ينافى الصبر قال الله تعالى في قصة أيوب « انا وجدناه صابراً » مع قوله « مسنىالضر » قلت فسر اللفظة بلازمها.

وأما قوله على غير وجه الشكوى فالشكوى نوعان احدهما الشكوى الى الله فهذا لاينافى الصبركما قال يعقوب وانما أشكو بنى وحزنى الى الله مع قوله وفصبر جميل وقال أيوب ومسنى الضرء مع وصف الله له بالصبر وقال سيد الصابرين صلوات الله وسلامه عليه واللهم أشكو اليك ضعف قوتى وقلة حيلتى الخ وقال موسى صلوات الله وسلامه عليه واللهم لك الحمدو اليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان و لاحول و لاقوة الابك والنوع الثانى - شكوى المبتلى بلسان الحال أو المقال فهذه لا نجامع الصبر بل تضاده و تبطله فالفرق بين شكواه والشكوى اليه وسنعود لهذه المسألة فى بأب اجتماع الشكوى والصبر وافتراقهما ان شاء الله تعالى

وقيل الصر وشجاعة النفس ومن هاهنا أخذالقائل قوله والشجاعة صر ساعة وقيل الصر ثبات القلب عند موارد الاضطراب والصر والجزع ضدان ولهذا يقابل أحدهما بالآخرقال تعالى عن أهل النار وسواء علينا أجزعنا أم صرنا مالنا من محيض و والجزع قر ين العجز وشقيقه والصبرقرين الكيس ومادته و فلوسئل الجزع من أبوك لقال العجز . ولوسئل الكيس من أبوك لقال الصبر والنفس مطية العبد التي يسير عليها الى الجنة أو النار والصبر لها بمنزلة الخطام والزمام للمطية . فان لم يكن للمطية خطام و لازمام شردت في كل مذهب وحفظ من خطب الحجاج و اقدعواهذه النفوس فانها طلعة الى كل سوء (١) فرحم الله امرءاً جعل لنفسه خطاماً و زماماً فقادها بخطامها الى طاعة الله وصرفها بزمامها عن معاصى الله فان الصبر عن محارم الله أيسر من الصبر على عذابه

قلت والنفس فيها قوتان قوة الاقدام وقوة الاحجام ، فحقيقة الصبر أن بجعل قوة الاقدام مصروفة الى ماينفعه وقوة الاحجام امساكا عما يضره ومن الناس من تكون قوة صبره على فعل ما ينتفع به وثباته عليه أقوى من صبره عما يضره فيصبر على هشقة الطاعة ولاصبر له عن داعى هواه الى ارتكاب مانهى عنه . ومنهم من تكون قوة صبره عن المخالفات أقوى من صبره على هشقة الطاعات . ومنهم من لاصبر له على هذا ولا على ذاك . و افضل الناس اصبرهم على النوعين فكثير من الناس يصبر على مكابدة قيام الليل في الحر البرد وعلى مشقة الصيام ولا يصبر عن نظرة محرمة وكثير من الناس يصبر عن النظر وعن الا لتفات الى الصور ولا صبر له على الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وجهاد الكفار و المنافقين بل هو اضعف شيء عن هذا و اعجزه عن المنكر وجهاد الكفار و المنافقين بل هو اضعف شيء عن هذا و اعجزه

<sup>(</sup>١) أورده ابن الاثير فى النهاية عن الحجاج ( اقدعوا هذه الانفس فانها أسأل شيء اذا اعطيت وامنع شيء اذا سئلت ) أى كفوها عما تتطلع اليه من الشهوات ، ومنه حديث الحسن ( اقدعوا هذه النقوس فانها طلمة ) ، وفى البيان والتيين للجاحظ ( ١٠: ١٦٧ الطبعة الثانية ) ؛ عن حفص قال سمعت عيمى بن عمر يقول سمعنا عيمى بن عمر عنا الحسن يقول اقدعوا هذه النفوس فانها طلمة ، واعصوها قانكم ان اطعتموها تنزع بكم الى غاية الشر وحادثوها بالذكر فانها سر بعة الدثور

واكثرهم لا صبر له على واحد من الامرين واقلهم اصبرهم فى الموضعين. وقيل والصبر ثبات باعث العقل و الدين فى مقابلة باعث الهوى والشهوة ، ومعنى هذا أن الطبع يتقاضى ما يحب و باعث العقل والدين يمنع منه ، والحرب قائمة بينهما وهو سجال ومعرك هذا الحرب قلب العبد و الصبر والشجاعة و الثبات

### الباب الثالث

فى بيان اسماء الصبر بالاضافة الى متعلقه

لماكان الصبر المحمود هو الصبر النفساني الاختياري عن اجابة داعي الهوى المذموم كانت مراتبه و اسهاؤه محسب متعلقه . فانهان كانصرا عن شهوة الفرج المحرمة سمى عفة وضدها الفجور والزنا والعهر، وانكان عن شهوة البطر. وعدم التسرع الى الطعام او تناول مالا يحمل منه سمى شرف نفس وشبع نفس وسمى ضده شرهاً ودناءة ووضاعة نفس، وان كان عن اظهار مالا يحسن اظهاره من الـكلام سمى كتمان سر وضده اذاعة وافشاء او تهمة او فحشاء او سبا او كذبا او قذفا وان كان عن فضول العيش سمى زهدا وضده حرصاً ، وانكان على قدر يكفي من الدنيا سمى قناعة وضدها الحرص أيضا ، وان كان عن اجابة داعي الغضب سمى حلما وضده تسرعاً . وانكان عن اجابة داعي العجلة سمى وقارا وثباتا وضده طيشاً وخفة. وان كان عن إجابة داعي الفرار والهرب سمى شجاعة وضده جبنا وخوراً . وان كان عن اجابة داعي الانتقام سمى عفوا وصفحا وضده انتقاماً وعقوبة . وانكان عن اجابة داعي الامساك والبخل سمى جودا وضده بخلا وان كان عن اجابة داعي الطعام والشراب في وقت مخصوص سمي صوماً . وان كان عن اجابة داعي العجز والكسل سمى كيسا .وان كان عن اجابةداعي إلقاء الكل على الناس وعدم حمل كلهم سمى هروءة . فله عند كل فعل وترك اسم يخصه بحسب متعلقه . والاسم الجامع لذلك كله ( الصبر ) . وهذا يدلك على ارتباط مقامات الدبن كلها بالصبر من أولها الى آخرها . وهكذا يسمى عدلا اذا تعلق بالتسوية بين المهاثليين وضده الظلم، ويسمى سماحة اذا تعلق ببذل الواجب والمستحب بالرضا والاختيار . وعلى هذا جميع منازل الدين

### الباب الرابع

### في الفرق بين الصبر والتصبر والاصطبار والمصابرة

الفرق بين هذه الاسهاء بحسب حال العبد فى نفسه وحاله مع غيره، فأن حبس نفسه ومنعها عن اجابة داعى مالا يحسن ان كان خلفا له وملكة سمى صبرا . وان كان بتكلف وتمرن وتجرع لمرارته سمى تصبراً كما يدل عليه هذا البناء لغة ، فأنه موضوع للتكلف كالتحلم والتشجع والتكرم والتحمل ونحوها واذا تكلفه العبد واستدعاه صار سجية له كما فى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال و ومن يصبر يتصبره الله ، وكذلك العبد يتكلف النعفف حتى يصير التعفف (١) له سجية ، كذلك سائر الاخلاق وهى مسألة اختلف فيها الناس هل يكن اكتساب واحد منها أوالتخلق لا يصير خلقا أبدا ، كما قال الشاعر ،

يراد من القلب نسيانـكم و تأبى الطباع على الناقل وقال آخر: يا أيها المتحلى غير شيمته إن التخلق يأنى دونه الخاق وقال آخر: فقبح التطبع شيمة المطبوع

قالوا وقد فرغ الله سبحانه من الخلق والخلق والرزق والاجل، وقالت طائفة أخرى بل بمكن اكتساب الخلق كما يكتسب العقل والحلم والجود والسخا والشجاعة والوجود شاهد بذلك. قالوا والمزاولات تعطى الملكات ومعنى هذا أن من زاول شيئا واعتاده و تمرن عليه صار ملكة له وسجية وطبيعة قالوا والعوائد تنقل الطبائع. فلايزال العبد يتكلف التصبر حتى يصير الصبرله سجية كما أنه لايزال يتكلف الحلم والوقار والسكينة والثبات حتى تصيرله أخلاقا بمنزلة الطبائع والوا وقد جعل الله سبحانه في الانسان قوة القبول والتعلم فنقل الطبائع عن مقتضياتها غير مستحيل ، غير أن هذا الانتقال قد يكون ضعيفا فيعود العبد الى طبعه بأذنى باعث ، وقد يكون قويا ولكر.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ( المفاف ) على مافي هامش الاصل

لم ينقل الطبع فقد يعود الى طبعه اذا قوى الباعث واشتد، وقد يستحكم الانتقال بحيث يستحدث صاحبه طبعا ثانيا ، فهذا لايكاد يعود الىطبعه الذى انتقل عنه

وأما الاصطبار فهو أبلغ من التصبر فانه افتعال للصبر بمنزلة الاكتساب فالتصبر مبدأ الاصطبار في أن التكسب مقدمة الاكتساب، فلا يزال التصبر يتكرر حتى يصير اصطبارا

وأما المصابرة فهي مقاومة الخصم في ميدان الصبر فانها مفاعلة تستدعى وقوعها بين اثنين كالمشاتمة والمضارية. قال الله تعالى ويأيها الذين آمنوا اصبر وا وصابر وا و رابطوا واتقوا الله لعكم تفلحون ، فأمرهم بالصبر وهو حال الصابر في نفسه والمصابرة وهي حاله في الصبر مع خصمه ، والمرابطة وهي الثبات و اللزوم والاقامة على الصبر والمصابرة . فقد يصبر العبد و لا يصابر وقد يصابر ولا يرابط وقد يصبر و يصابر و بر ابط من غير تعبد بالتقوى . فأخبر سبحانه ان ملاك ذلك كله التقوى ، وان الفلاح موقوف عليها فقال واتقو الله لعلكم تفلحون ، فالمر ابطة كما أنها لزوم الثغر الذي يخاف هجوم العدو منه في الظاهر ففي لزوم ثغر القلب لئلا يدخل منه الهوى والشيطان فنزيله عن مملكته

### الباب الخامس

#### في انقسامه باعتبار محله

الصبر ضربان ضرب بدنی وضرب نفسانی . وکل منهما نوعان اختیاری واضطراری ، فهذه أربعة أقسام .

الاول البدنى الاختياري كتعاطى الاعمال الشاقة على البدن اختيارا وارادة

الثاني البدني الاضطراري كالصبر على ألم الضرب والمرض و الجراحات. والبرد والحر وغير ذلك.

الثالث النفساني الاختياري كصبر النفس عن فعل مالايحسن فعله شرعا و لاعقلا.

الرابع النفساني الاضطراري كصبر النفس عن محبوبها قهرا اذا حيل بينها وبينه

فاذا عرفت هذه الاقسام فهى مختصة بنوع الانسان دون البهائم ومشاركة للبهائم في نوعين منها وهما صبر البدن والنفس الاضطراريين. وقد يكون بعضها أقوى صبر امن الانسان ، وانما يتميز الانسان عنها بالنوعين الاختياريين ، وكثير من الناس تكون قوة صبره في النوع الذي يشارك فيه البهائم لافي النوع الذي يخص الانسان فيعد صابرا وليس من الصابرين .

فان قبل هل يشارك الجن الانس في هذا الصبر . قبل نعم هذا من لوازم التكليف وهو مظنة الامر والنهى . والجن مكلفون بالصبر على الأوامر والصبر عن النواهي كما كلفنا نحن بذلك ، فان قبل فهل هم مكلفون على الوجه الذي كلمنا نحن به أم على وجه آخر . قبل ما كان من لو ازم النفوس كالحب والبغض والايمان والتصدق والموالاة والمعادة فنحن وهم مستوون فيه . وما كان من لوازم الابدان كغسل الجنابة وغسل الاعضاء في الوضوء والاحتنجاء والختان وغسل الحيض ونحو ذلك فلا تجب مساوانهم لنا في تكلفه ، وان تعلق ذلك بهم على وجه يناسب خلقتهم وحياتهم .

فان قبل فهل تشاركنا الملائكة فى شيء من أفسام الصبر ، قبل الملائكة لم يبتلوا بهوى يحارب عقولهم ومعارفهم ، بل العبادة والطاعة لهم كالنفس لنا، فلا يتصور فى حقهم الصبر الذي حقيقته ثبات باعث الدين والعقل فى مقابلة باعث الشهوة والهوى . وإن كان لهم صبر يليق بهم وهو ثباتهم واقامتهم على ماخلقوا له من غير منازعة هوى أوشهوة أوطبع

فالانسان منا اذا غلب صبره باعث الهوى والشهوة التحق بالملائكة،

وان غلب باعث الهوى والشهوة صبره التحق بالشياطين ، و انغلب باعث طبعه من الاكل والشرب والجماع صبره التحق بالبهائم

قال قتادة خلق الله سبحانه الملائكة عقولا بلا شهوات. وخلق البهائم شهوات بلا عقول. وخلق الانسان وجعل له عذلا وشهوة ، فمن غلب عقله شهوته فهو مع الملائكة ، ومن غلبت شهوته عقله فهو كالبهائم. والاخلق الانسان في ابتداء أمره ناقصا لم مخلق فبه الاشهوة الغذاء لذي هو محتاج اليه ، فصبره في هذه الحال بمنزلة صبر البهائم وليس له قبل تمييزه قوة صبر الاختيار فاذا ظهرت فيه شهوة اللعب استعد لقوة الصبر الاختياري على ضعفها فيه . فاذا تعاقت به شهوة النكاح ظهر تفيه قوة الصبر. و اذا تحرك سلطان العقل و قوى إستعان بجيش الصبر ، ولكن هذا المطان وجنده لايستقلان بمقاومة سلطان الهوى وجنده. فإن إشراق ور الهداية يلوح عليه عنــد أول سن التمييز وينمو على التدريج الى سن البلوغ كما يبدو خبط الفجر تم يتزايد ظهوره وظها هداية قاصرة غير مستقلة بادراك مصالح الآخرة ومضارها بل غايتها تعلقها ببعض مصالح الدنيا ومفاسدها فاذا طلعت عليه شمس النبوة والرسالة وأشرق عليه نورها رأى فىضوئها تفاصيل مصالح الدارين ومفاسدهما فتلمح العواقب ولبس لامة الحرب وأخذ أنواع الاسلحة ووقع في حومة الحرب بين داعي الطبع والهوي وداعي العقل والهدي. والمنصور من نصره الله والمخذول من خذله، ولا تضع الحربأو زارها حتى ينزل في احدى المنزلتين و يصير الى ماخلق له من الدارين

### الباب السادس

فى بيان أقسامه بحسب اختلاف قوته وضعفه ومقاومته لجيش الهوى وعجزه عنه و باعث الدين بالاضافة الى باعث الهوى له ثلاثة أحوال . أحدها \_ أن يكون القهر والغلبة لداعى الدين فيرد جيش الهوى مغاولا وهذا انما يصل اليه بدوام الصبر، والواصلون الى هذه الرتبة هم المنصورون فى الدنيا والآخرة وهم الذين قالوا ، ربنا الله ثم استقاموا ، وهم الذين تقول لهم الملائكة عند الموت ، ألا تخافوا ولا تحزنوا و أبشروا بالجنة التى كنتم توعدون ، نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ، وهم الذين نالوا معية الله مع الصابرين ،وهم الذين جاهدوا فى الله حق جهاده وخصهم بهدايته دون من عداهم .

الحالة الثانية - أن تكون القرة والغابة لداعي الهوى فيسقط منازعه باعث الدين بالمكلية فيستسلم البائس للشيطان وجنده فيقودونه حيث شاءوا وله معهم حالتان . احداها أن يكون من جندهم وأتباعهم وهذه حال الجز الضعيف . الثانية أن يصير الشيطان من جنده وهذه حال الفاجر القوى المتسلط والمبتدع الداعية المتبوع كما قال القائل .

### وكنت أمرءاً من جند ابليس فارتقى بى الحال حتى صار ابليس من جندى

فيصير ابليس وجنده من اعوانه واتباعه وهؤلاء هم الذين غلبت عليهم شقوتهم؛ واشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. وانما صار وا المهذه الحال لما أفلسوا من الصبر. وهذه الحالة هي حالة جهد البلاء، و درك الشقاء وسوء القضاء، وشماتة الاعداء، وجند أصحابها المكر والحداع والاماني الباطلة والغرور والتسويف بالعمل وطول الامل وايثار العاجل على الآجل، وهي التي قال في صاحبها النبي صلى الله عليه وسلم والعاجز من اتبع نفسه هراها وتمني على الله الاماني، وأصحاب هذه الحال أنواع شتى فمنهم المحارب لله و رسوله، على الساعي في ابطال ماجاء به الرسول، يصد عن سبيل الله و يبغيها جهده عوجا وتحريفاً لمصد الناس عها. ومنهم المعرض عما جاء به الرسول، المقبل على وتحريفاً لمصد الناس عها. ومنهم المعرض عما جاء به الرسول، المقبل على وتعريفاً وشهواتها فقط. و نهم المنافق ذو الوجهين ، الذي يا كل بالكفر والاسلام، ومنهم الماحن المتلاعب الذي قطع أنفاسه بالمجور واللهو واللموب. ومنهم من اذا وعظ قال واشوقاه الى التوبة ولكنها قد تعذرت

على فلا مطمع لى فيها. ومنهم من يقول ليس الله محتاجا الى صلاتى وصيامى وأنا لا أنجو بعملى والله غفور رحيم. ومنهم من بقول ترك المعاصى استهانة بعفو الله ومغفرته

ون

فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كربم ومنهم من يقول ماذا تقع طاءتى فى جنب ماقد عملت، وما ينفع الغريق خلاص أصبعه و باقى بدنه غريق، ومنهم من يقول سوف أتوب، واذا جاء الموت ونزل بساحتى تبت وقبلت توبتى. الى غير ذلك من أصناف المغترين الذين صارت عقولهم فى أيدى شهواتهم فلا يستعمل أحدهم عقله الافى دقائق الحيل التى بها يتوصل الىقضاء شهو ته، فعقله مع الشيطان كالاسير فى يد الكافر يستعمله فى رعاية الخنازير وعصر الخر وحمل الصليب وهو بقهرة عقله وتسليمه الى أعدائه عند الله بمنزلة رجل قهر مسلما و باعه للكفار وسلمه اليهم وجعله أسيرا عندهم.

#### فصل

وهاهنا نكتة بديعة يجب التفطن لها ، وينبغى اخلاء القلب لتأملها وهو أن هذا المغرور لما أذل سلطان الله الذى أعزه به وشرفه ورفع به قدره وسلمه في يد ابغض أعدائه اليه . وجعله أسيرا له تحت قهره وتصرفه وسلطانه ، سلط الله عليه من كان حقه هو أن يتسلط عليه فجعله تحت قهره وتصرفه وسلطانه يسخره حيث شاء و يسخر منه و يسخر منه جنده وحزبه . فكما أذل سلطان الله وسلمه الى عدوه أذله الله وسلط عليه عدوه الذى أمره أن يتسلط هو عليه و يذله و يقهره فصار بمنزلة من سلم نفسه الى اعدى عدو له يسومه سوء العذاب، وقد كان بصدد أن يستأسره و يقهره و يشفى غيظه ،نه فلما ترك عقاومته وعاربته واستسلم له سلط عليه عقوبة له . قال الله تعالى . فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ، انه ليس له سلطان على لذين آه نوا و على رجهم يتوكله ن انما سلطانه على الذين يتولونه و الذين هم به مشركون ، فان قيل فقد أثبت له على أوليائه ها هنا سلطانا فكيف نفاه بقوله تعالى حاكيا عنه مقررا له

و ما كان لى عليم من سلمان الا أن دعو تسكم فاستجبتم لى ، وقال تعالى ، ولقد و ما كان لى عليم من سلمان الا أن دعو تسكم فاستجبتم لى ، وقال تعالى ، ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين ، وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخرة مهن هو منها فى شك ، قيل السلطان الثابت هو أثبته له عليهم غير الذى نفاه من وجهين : أحدهما أن السلطان الثابت هو سلطان التمكن منهم وتلاعبه بهم وسوقه اياهم كيف اراد بتمكينهم اياه من ذلك بطاعته وموالاته ، والسلطان الذى نفاه سلطان الحجة فلم يكن لابليس عليهم من حجة يتسلط بها غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان . الثانى أن الله لم يحعل له عليهم سلطانا ابتداء البته ، ولكن هم سلطوه على أنفسهم بطاعته ، و دخولهم فى جملة جنده و حزبه ، فلم يستلطن عليهم بقو ته فان كيده ضعيف ، وانما تسلطن عليهم بارادتهم واختيارهم . والمقصود أن من قصد اعظم أوليائه وأحبابه و نصحائه فاخذه وأخذ أو لاده وحاشيته و سلمهم الى عدوه كان من عقوبته أن يسلط عايه ذلك العدو نفسه

#### فصل

الحالة الثالثة — أن يكون الحرب سجالا ودولا بين الجندين ؛ فتارة له وتارة عليه؛ وتكثر نوبات الانتصار وتقل ، وهذه حال أكثر المؤمنين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيثا

وتكون الحال يوم القيامة موازنة لهذه الاحوال الثلاث سوا، بسوا، فن الناس من يدخل الجنة ولا يدخل النار، ومنهم من يدخل النار ولا يدخل الجنة ، ومنهم من يدخل الثلاث هي الجنة ، ومنهم من يدخل الذارثم يدخل الجنة . وهذه الاحوال الثلاث هي أحوال الناس في الصحة والمرض . فمن الناس من تقاوم قوته داءه فتقهره ويكون السلطان للقوة . ومنهم من يقهر داؤه قوته ويكون السلطان للداء . ومنهم من يقهر داؤه قوته ويكون السلطان للداء .

#### فصل

ومن الناس من يصبر بجهد ومشقة ، ومنهم مر ... يصبر بأدنى حمل على النفس . ومثال الأول كرجل صارع رجلا شديدا فلايقهره الابتعب ومشقة . والثانى كمن صارع رجلا ضعيفا فانه يصرعه بغير مشقة . فهكذا تكون المصارعة بين جنود الرحمان وجنود الشيطان ، ومن صرع جند الشيطان صرع الشيطان . قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه « لقى رجل من الانس رجلا من الجن فصارعه فصرعه الانسى فقال مالى اراك ضييلافقال انى من بينهم لضليع » فقالو الهو عمر بن الخطاب فقال « من ترونة غير عمر » وقال بعض الصحابة « إن المؤمن ينضى شيطانه كما ينضى أحدكم بعيره فى السفر » وذكر ابن أبى الدنيا عن بعض السلف أن شيطانا لق شيطانا فقال مالى اراك شخيها . فقال انى مع رجل ان أكل ذكر اسم الله فلا آكل معه ، وان شرب ذكر اسم الله فلا أشرب معه ، وان شرب لم يسم الله فاشرب معه ، وان دخل داره لم يسم الله فادخل معه ، وان جامع أمرأته لم يسم الله فاجامعها . فمن اعتاد الصبر هابه عدوه ومن عز عليه الصبر طمع فيه عدوه وأوشك أن ينال منه غرضه عدوه ومن عز عليه الصبر طمع فيه عدوه وأوشك أن ينال منه غرضه

# الباب السابع

فى ذكر أقسامه باعتبار متعلقه

الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام. صبر على الاوامر والطاعات حتى يؤديها. وصبر عنى المناهى والمخالفات حتى لايقع فيها. وصبر على الاقدار والاقضية حتى لايتسخطها. وهذه الانواع الثلاثة هي التي قال فيها الشيخ عبد القادر في فتوح الغيب ولابد للعبد من أمر يفعله، ونهي يجتنبه، وقدر يصبر عليه،

وهذا الكلام يتعلق بطرفين طرف من جهة الرب تعالى وطرف من جهة العمد.

فأما الذي من جهة الرب فهو أن الله تعالى له على عبده حكان حكم شرعى ديني وحكم كونى قدرى . فالشرعى متعلق بأمره والكونى متعلق بخلقه ، وهو سبحانه له الخلق والأمر . وحكمه الديني الطلبي نوعان بحسب المطلوب . فإن المطلوب ان كان محبوبا له فالمطلوب فعله إما واجباً وإما مستحباً ، ولا يتم ذلك الإبالصبر ، وان كان مبغوضا له فالمطلوب تركه إما تحريماً وأما براهة ، وذلك أيضا موقوف على الصبر . فهذا حكمه الديني الشرعى . وأما حكمه الكونى فهو مايقضيه و يقدره على العبد من المصائب التي لاصنع له فيها . ففرضه الصبر عليها . وفي وجوب الرضا من المصائب التي لاصنع له فيها . ففرضه الصبر عليها . وفي وجوب الرضا من المصائب التي لاصنع له فيها . ففرضه الصبر عليها . وفي وجوب الرضا فرجع الدين كله الى هذه القواعد الثلاث . فعل المأمور ، وترك المحظور ، فرح الدين كله الى هذه القواعد الثلاث . فعل المأمور ، وترك المحظور ، والصبر على المقدور .

وأما الذي من جهة العبد فانه لاينفك عن هذه الثلاث مادام مكلفاً، ولاتسقط عنه هذه الثلاث حتى يسقط عنه التكليف. فقيام عبودية الامر والنهى و القدر على ساق الصبر لا تستوى الا عليه كما لا تستوى السنبلة الاعلى ساقها

فالصبر متعلق بالمأمور والمحظور والمقدور بالخلق والاهر، والشبخ دائماً يحوم حولهذه الاصول الثلاثة ، كقوله يابني افعل المأمور واجتنب المحظور واصبر على المقدور وهذه الثلاثة هي التي أوصي بها لقيان لابنه في قوله يابني وأقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك ، فأمره بالمعروف يتناول فعله بنفسه وأمر غيره به ، وكذلك نهيه عن المذكر . أما من حيث اللاوم من حيث اللاوم من حيث اللاوم الشرعي فان الآمر الناهي لايستقيم له أمره ونهيه حتى يكون أول مأمو ، ودنهي ، وذكر سبحانه هذه الاصول الثلاثة في قوله « انما يتذكر أولو ونهي ، وذكر سبحانه هذه الاصول الثلاثة في قوله « انما يتذكر أولو مأمو ، الالباب، الذين يوفون بعهد الله و لا ينقضون الميثاق و الذين يصلون ما أمر

الله به أن يوصل ويخشو ن ربهم ويخافو ن سوء الحساب. والذين صبر و ا ابتغاء وجه ربهموأقاموا الصلاة وأنفقوامها رزقناهم سرآ وعلانية ويدرأون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبي الدار ، فجمع لهم مقامات الاسلام والايمان في هذه الاوصاف فوصفهم بالوفا بعهده الذي عاهدهم عليه ، وذلك يعم أمره ونهيه الذي عهده اليهم بينهم وبينه وبينهمو بينخلقه . ثم أخبر عن استمرارهم بالوفاء به بأنهم لا يقع منهم نقضة شموصفهم بأنهم يصلونما أمرالله به أن يوصل. و يدخلفي هذا ظاهر الدين و باطنه وحقاللهوحقخلقه .فيصلون مابينهمو بين ربهم بعبر ديته وحده لاشر يكله ، والقيام بطاعته والانابة اليه والتوكل عليه وحبهوخوفه ورجائه والتوبةاليهوالاستكانةلهوالخضوع والذلةلهوالاءتراف له بنعمته وشكره عليها والاقرار بالخطيئة والاستغفار منها ، فهذه هي الوصلة بين الرب والعبد . وقد أمر الله مهذه الاسباب التي بينه و بين عبده أن توصل. وأمر أن وصل مابيننا وبين رسوله بالايمان به وتصديقه ونحكيمه في كل شيء والرضالحكمه والتسلم له وتقديم محبته علىحبة النفسوالولدوالوالدوالناس أجمعهن ، صلوات الله وسلامه عليه،فدخل في ذلك القيام بحقه وحقر سوله . وأمر أن نصل ما بيننا وبين الوالدين والاقربين بالبر والصلة. فانه أمر ببر الوالدين وصلة الارحام وذلك مها أمر به أن يوصل. وأمر أن نصل مايينــــا و بينالزوجات بالقيام بحقوقهن ومعاشرتهن بالمعروف. وأمرأن نصل مابيننا وبين الارقا. بأن نطعمهم ما نأكل ونكسوهم مما نكتسي ولانكلفهم فوق طاقتهم،وأن نصل مابينا ربين الجار القريب والبعيد بمراءاة حقه وحفظه في نفسه وماله وأهله بما نحفظ به نفوسنا وأهلينا وأموالنا . وأن نصل ماييننا وبين الرفيق في السفر و الحضر . و أن نصل مابيننا وبين عموم الناس بأن نأتى اليهم مانحبأن يأتوهالينا وأن نصل مابيننا وببن الحفظة الكرام الكاتبين بان نكرمهم ونستحي منهم كما يستحي الرجل من جليسه ومن هو معه بمن يجله و يكرمه . فهذا كله مما أمر الله به أن يُوصل . ثم وصفهم بالحامل لهم على هذه الصلة وهو خشيته وخوف سوء الحساب يوم الماآب. والانكن لاحد قط أن يصل ما أمر الله بوصله الا بخشيته، ومتى ترحلت الخشية من القلب انقطعت

هذه الوصل. ثم جمع لهم سبحانه ذلك كله في أصل واحد هو أخية ذلك (١) وقاعـته ومداره الذي يدور عليه وهو الصبر فقال « والذين صبروا ابتغاه وجه ربهم، فلم يكتف منهم بمجرد الصبر حتى يكون خالصا لوجهه. ثُم ذكر لهم مايعينهم على الصبر وهي الصلاة فقال ، وأقاموا الصلاة ، وهذان هما العونان على مصالح الدنيا و لآخرة وهما الصبر والصلاة . فقال تعالى ﴿ واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الاعلى الخاشعين ، وقال « يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين » شم ذكر سبحانه احسانهم الى غيرهم بالانعاق عليهم سرا وعلانية فأحسنوا الى أنفسهم بالصبر والصلاة والى غيرهم بالانفاق عليهم . ثم ذكر حالهم اذا جهل عليهم وأوذاوا انهم لا يقابلون ذلك عثله بل يدرأون بالحسنة السيئة فيحسنون إلى من يسىء اليهم فقال ، ويدرأون بالحسنة السيئة ، وقد فسر هذا الدر. بانه. يدفعون بالذنب الحسنة بعده كما قال تعالى وان الحسنات يذهن السيئات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم . اتبع السيئة الحسنة تمحها ، والتحقيق انالآية تعم النوعين. والمقصود ان هذه لآيات تناولت مقامات الالملام والايمار. كلها، اشتملت على فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. وقد ذكر تعالى هذه الاصول الثلاثة في قوله « بلي ان تصبر وا وتتقوا ، وقوله « انه من يتق و يصبر ، وقوله « يا أيها الذين آمنوا اصبرواوصابروا ور ابطو اواتقوا الله لعلم تفلحون ، فكل موضع قرن فيه التقوى بالصبر اشتمل على الامور الثلاثة فان حقيقة التقوى فعل المأمور وترك المحظور

### الباب الثامن

في انقسامه باعتبار تعلق الاحكام الخسة به

وهو ينقسم بهذا الاعتبار الى واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومباح

<sup>(</sup>١) قال ابن الاثير في النهاية (في مادة أخا). الآخية بالمد والتشديد حبيل أو عويد يعرض في لحائط ويدفن طرفاه فيه ويصير وسطه كالعروة وتشد فيه الداية. وجمعها الاواخي،مشددا والاخاباعلى غيرقياس

فالصبر الواجب ثلاثة أنواع أحدها الصبر على المحرمات، والثانى الصبر على أداء الواجبات، والثالث الصبر على المصائب التي لاصنع للعبد فيها كالامراض والفقر وغيرها

وأما الصبر المندوب فهو الصبرعن المكروهات ، والصبرعلي المستحبات والصبر على ،قابلة الجاني بمثل فعله

وأما المحظورفأنواع : أحدها الصبر على الطعام والشراب حتى يموت وكذلك الصبر على الميتة ولدم ولحم الخنزبر عند المخمصة حرام اذاخاف بتركه الموت ، قال طاوس و بعده الامام احمد ، من اضطرالي أكل الميتة والدم فلم يأكل فمات دخل النار ،

فان قبل فما تقولون فى الصبر عن المسألة فى هذه الحال ، قبل اختلف فى حكمه هل هو حرام أو مباح على قولين هما لاصحاب أحمد وظاهر نصهما ان الصبر عن المسألة جائز . فانه قبل له اذا خاف ان لم يسأل أن يموت، فقال لا يموت يأتيه الله رزقه ، أو كما قال . فأحمد منع وقوع السألة ومتى علم الله ضرورته وصدقه فى ترك المسألة قبض الله له رزقا . وقال كثير من أصحاب أحمد والشافعى : يجب عليه المسألة وان لم يسأل كان عاصيا لان المسألة تضمن نجاته من التلف

#### فصل

ومن الصر المحظور صر الانسان على ما يقصد هلاكه من سبع أو حيات أو حريق أو ما ، أو كافر يريد قتله ، بخلاف استسلامه وصره فى الفتنة وقتال المسلمين فانه مباح له بل يستحب كما دلت عليه النصوص الكثيرة ، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة بعينها فقال ، كن كخير ابني آدم ، (١) وفى لفظ ، كن عبدالله القتول ولاتكن عبدالله القاتل ، وفى لفظ ، دعه يبوء بائمه وإثمك ، وفى لفظ آخر ، فان بهرك شعاع السيف فضع يدك على وجهك ،

<sup>(</sup> ١ ) أراد هاييل الذي قتل أخوه قاييل :

وقد حكى الله استسلام خير ابنى آدم وأأنى عليه بذلك. وهذا بخلاف قتل الكافر فانه يجب عليه الدفع عن نفسه لان من مقصود الجهاد أن يدفع عن نفسه وعن المسلمين وأما قتال اللصوص فهل يجب فيه الدفع أو يجوز فيه الاستسلام فان كان عن معصوم غيره (١) وجب. وإن كان عن نفسه فظاهر نصوصهانه لا يجب الدفع؛ وأوجبه بعضهم. ولا يجوز الصبر على من قصده أو حرمته بالفاحشة

#### فصل

وأما الصبر المكروه فله أمثلة . أحدها أن يصبر عن الطعام والشراب و اللبس و جماع أهله حنى يتضرر بذلك بدنه ، الثانى صبره عن جماع زوجته اذا احتاجت الى ذلك ولم يتضرر به ، الثالث صبره على المكروه ، الرابع صبره عنى فعل المستحب

#### فصل

وأما الصبر المباح فهو الصبر عن كل فعل مستوى الطرفين خير بين فعله وتركه والصبر عليه.

و بالجملة فالصبر على الواجب واجب وعن الواجب حرام. والصبر عن الحرام واجب وعليمه حرام . والصبر على المستحب مستحب وعنه مكروه . والصبر عن المكروه مستحب وعليه مكروه . والصبر عن المكروه مستحب وعليه مكروه . والصبر عن المباح مباح والله أعلم

# الباب التاسع

فى بيان تفاوت درجات الصبر

الصبر كما تقدم نوعان اختياري واضطراري. والاختياري أكمل من الاضطراري فان الاضطراري يشترك فيه الناس ويتأتى بمن لايتأتى منه الصبر الاختياري. ولذلك كان صبر يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم عن مطاوعة

<sup>(1)</sup> المعصوم هنا من عصم الله دمه من الابرياء

امرأة العزيز وصره على ماناله فى ذلك من الحبس والمكروه أعظم من صره على ماناله من اخوته لما ألقوه فى الحب وفرقوا بينه وبين أبيه وباعوه بيع العبد. ومن الصرالثانى انشاء الله سبحانه له ماأنشأه من العز والرفعة والملك والممكين فى الا رض. وكذلك صر الخليل صلى الله عليه وسلم والمكلم وصر نوح وصر المسيح وصر خاتم الانبياء وسيد ولد آدم عليهم الصلاة والسلام كان صراً على الدعوة الى الله ومجاهدة أعداء الله . ولهذا سماهم الله أولى العزم وأمر رسوله أن يصر صرهم فقال: « فاصركا صر أولو العزم من الرسل » وأولو العزم هم المذكورون فى قوله تعالى «شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا والذى أوحينا اليك وماوصينا به ابراهيم وموسى وعيسى » وفى قوله « وإذ أخذنا من الندين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى » كذلك قال ابن عباس وغيره من السلف ونهاه سبحانه أن يتشبه بصاحب الحوت حيث لم يصر وهو مكظوم »

وهاهنا سؤال نافع وهو أن يقال ما العامل فى الظرف وهو قوله (اذ نادى) ولا يمن أن يكون الفعل المنهى عنه ،اذ يصير المعنى لاتكن مثله فى ندائه وقد أثنى الله سبحانه عليه فى هذا النداء فأخبر أنه نجاه به فقال و وذا النون اذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات أن لا اله الا أنت سبحانك الى كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين ، وفى الترمذى وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال و دعوة أخى ذى النون اذ دعا بها فى بطن الحوت ، مادعا بها مكروب الا فرج الله عنه ؛ لا اله الا أنت سبحانك الى كنت من الظالمين ، فلا يمكن أن ينهى عن التشبه به فى هذه الدعوة وهى النداء الذى نادى به ربه ، وانما نهى عن التشبه به فى السبب الذى أفضى به الى هذه المناداة وهى مغاضبته التى أفضت به الى حبسه فى بطن الحوت وشدة ذلك عليه حتى نادى ربه وهو مكظوم والكظيم والكظيم والكظم الذى قد امتلا عيظاً وغضباً وهما وحزناً وكظم عليه فلم يخرجه . فان قيل وعلى ذلك

فما العامل في الظرف، قيل مافي صاحب الحوت من معنى الفعل، فإن قيل فالسؤال بعد قائم فانه اذا قيد المنهى بقيد أو زمن كانداخلا في حيز النهي. فان كان المعنى لاتكن مثل صاحب الحوت في هذه الحال أو هذا الوقت كان نهياً عن تلك الحالة. قيل لما كان نداؤه مسبباً عن كونه صاحب الحوت فنهي أن يشبه به في الحال التي أفضت به الى صحبته الحوت والنداء وهي ضعف العزيمه والصر لحكمه تعالى ولم يقل تعالى و لا تكن كصاحب الحوت اذ ذهب مغاضباً فالتقمه الحوت فنادى بل طوى القصة واختصرها وأحال بها على ذكرها في الموضع الآخر واكتفى بغايتها وما انتهت اليه . فان قيل فمامنعك بتعويض الظرف بنفس الفعل المنهى عنه أى لاتكن مثله في ندائه وهو متلى. غيظاً وهما وغماً بل يكون نداؤك نداء راض بما قضى عليه قد تلقاه بالرضا والتسليم وسعة الصدر لانداء كظم. قيلهذا المعنى وان كان صحيحاً إلا أن النهى لم يقع عن التشبه به في مجرده وانمانهمي عن التشبه به في الحال التي حملته على ذهابه مغاضباً حتى سجن في بطن الحوت، ويدل عليه قوله تعالى ، فاصر لحمكم ربك ، ثمقال ، والاتكن كصاحب الحوت ، أى في ضعف صبره لحسكم ربه فان الحالة التي نهى عنها هيضد الحالة التي أمر بها . فان قيل فما منعك أن تصر حيث أمر بالصر لحكمه الكوني القدري الذي يقدره عليه ولا تكن كصاحب الحوت حيث لم يصبر عليه بل نادى وهو كظيم لكشفة فلم يصبر على احتماله والسكون تحته . قيل منع هن ذلك أنالله سبحانه أثني على يونس وغيره من أنبيائه بسؤالهم اياه كشف مابهم من الضر، وقد أثنى عليه سبحانه بذلك في قوله ، وذا النون اذ ذهب مغاضباً فظن أنان نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لاإله الا أنتسبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، فكيف ينهي عن التشبه به فيما يثني عليه و يمدحه به ، وكذلك أثني على أيوب بةوله « مسن الضر و أنت أرحم الراحمين، وعلى يعقوب بقوله « انما أشكو بثى وحزنى الى الله ، وعلى موسى بقوله ، رب انى لماأنزلت الى من خيرفقير ، وقد شكا اليه خائم أنبيائه ورسله بقوله ، اللهم أشكو اليك ضعف قوتى وقلة حيلتى ، الحديث فالشكوى اليه سبحانه لا تنافى الصبر الجزيل بل اعراض عبده عن الشكوى الى غيره جملة وجعل الشكوى اليه وحده هو الصبر. والله تعالى يبتلى عبده ليسمع شكواه وتضرعه و دعاءه ، وقد ذم سبحانه من لم تنضرع اليه ولم يستكن له وقت البلاء كما قال تعالى و لقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون والعبد أضعف من أن يتجلد على ربه و الرب تعالى لم يرد من عبده أن يتجلد عليه بل أراد منه أن يستكين له و يتضرع اليه . و هو تعالى يمقت من يشكوه الى خلقه أراد منه أن يشكو ما به اليه . و قيل لبعضهم كيف تشتكى اليه ماليس يخفى عليه فقال ربى يرضى ذل العبد اليه

والمقصود أنه سبحانه أمرأن يصبرصبر أولى العزم الذين صبروا لحكمه اختيارا وهذا أكمل الصبر. ولهذا دارت قصة الشفاعة يوم القيامة على هؤلاء حتى ردوها الى أفضلهم وخيرهم وأصبرهم لحمكم الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

فان قبل أى أنواع الصبر الثلاثة أكمل: الصبر على المأمور أم الصبر عن المحظور أم الصبر على المقدور. قبل الصبر المتعلق بالتكليف وهو الامر والنهى أفضل من الصبر على مجرد القدر فان هذا الصبرياتي به البر والفاجر ، والمؤمن والحكافر . فلابد لمكل أحد من الصبر على القدر اختيارا أو اضطرارا . وأما الصبر على الاوامر والنواهي فصبر اتباع الرسل ، وأعظمهم اتباعاً أصبرهم في ذلك وكل صبر في محله وموضعه أفضل : فالصبر عن الحرام في محله أفضل .

فان قبل أي الصبرين أحب الى الله صبر من يصبر على أو امره أم صبر من يصبر عن تحاره ، قبل هذا موضع تنازع فيه الناس ، فقالت طائفة الصبر عن المخالفات أفضل لأنه أشق وأصعب فان أعمال البر يفعلها البر والفاجر و لا يصبر عن المخالفات الا الصديقون . قالوا ولأن الصبر عن المحرمات صبر على مخالفة هوى النفس و هو أشق شي ، وأفضله . قالوا ولأن ترك المحبوب الذي تحبه النفوس دليل على أن من ترك لاجله أحب اليه من نفسه المحبوب الذي تحبه النفوس دليل على أن من ترك لاجله أحب اليه من نفسه

وهواه بخلاف فعل مابحبه المحبوب فانه لايستلزم ذلك. قالوا وأيضاً فالمروءة والفتوة كلما في هذا الصبر . قال الامام أحمد ، الفتوة ترك ماتهوي لما تخشي ، فروءة العبد وفتوته محسب هذا الصبر ، قالوا وليس العجب بمن يصبر على الأو امر فان أكثرها محبو بات للنفوس السلسمة لمافيها من العدل والأحسان والاخلاص والبر وهذه محاب للنفوس الفاضلة الزكية، بل العجب بمن يصبر عن المناهي التي أكثرها محاب النفوس فيترك المحبوب الماجل في هذه الدار للمحبوب الآجل في دار أخرى . والنفس موكلة بحب العاجل فصبرها عنه مخالف لطبعها . قالوا ولأن المناهي لها أربعة دواع تدعو اليها : نفس الأنسان وشيطانه وهواه ودنياه. فلا يتركهاحتي يجاهد هذه الاربعة وذلك أشق شيء على النفوس وأمره قالوا فالمناهي من باب حمية النفوس عن مشتهياتها ولذاتها، والحمية مع قيام داعي التناول وقوته من أصعب شي وأشقه . قالوا ولذلك كان باب قربان النهي مسدوداً كله وباب الأمر انما يفعل منه المستطاع كما قال النبي صلى الله عايه وسلم ، اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فدل على أن باب المنهيات أضيق من باب المأمورات وانه لم يرخص في ارتكاب شيء منه كما رخص في ترك بعض المأمورات للعجز والعذر . قالوا ولهذا كانت عامة العقوبات من الحدود وغيرها على ارتكاب المنهيات بخلاف ترك المأمور فان الله سبحانه لم يرتب عليه حدا معينا فاعظم المأمورات الصلاة وقد اختلف العلماء، هل على تاركها حد أم لا.

#### فصل

فهذا بعض مااحتجت به هذه الطائفة . وقالت طائفة أخرى بل الصبر على فمل المأ ور أنضل وأجل من الصبر على ترك المحظور، لان فعل المأ، ور أحب الى الله من ترك المحظور، والصبر على أحب الامرين أفضل واعلى وبيان ذلك من وجوه . أحدها أن فعل المأمور مقصود لذاته فهو مشروع

شرع المقاصد. فان معرفة الله وتوحيده وعبوديته وحده والانابة اليهوالتوكل عليه واخلاص العمل له ومحبته والرضا به والقيام في خدمته هو الغاية التي خلق لها الخلق وثبت مها الأمر وذلك أمر مقصو دلنفسه . والمنهيات انما نهى عنها لانهاصادرة عن ذلك أوشاغلة عنه أو مفو تة لكماله، ولذلك كانت درجاتها في النهى بحسب صدها عن المأمور وتعويقها عنه وتفويتها لكماله فهي مقصودة لغيرها والمأمور مقصود لنفسه. فلو لم يصد الخر والميسر عن ذ لر الله وعن الصلاة وعن التواد والتحاب الذي وضعه الله بين عباده لما حرمه وكذلك لولم يحل بين العبد وبين عقله الذي به يعرف الله ويعبده ويحمده و عجده و يصلي له و يسجد لما حرمه . وكذلكسائر ما حرمه انما حرمه لانه يصدعا بحبه ويرضاه ، يحول بين العبد وبين إكاله ، الثاني إن المأمو , ات متعلقة بمعرفة الله وتوحيده وعبادته وذكره وشكره ومحبته والتوكل عليه والانابة اليه، فمتعلقها ذات الرب تعالى وأسماؤه وصفاته. ومتعلق المنهيات ذوات الأشياء المنهى عنها والفرق من أعظمما يكون. الثالث إنضرورة العبد وحاجته الى فعل الما مور أعظم مايكون. الثالث إن ضرورة العبد وحاجته الى فعل المأمور أعظم من ضرورته الى ترك المحظور فأنه ليس الى شيء أضر وأحوج وأشد فاقة منه الى معرفة ربه وتوحيده واخلاص العمل له وافراده بالعبودية والمحبة والطاعة وضرورته الى ذلك أعظم من ضرورته الى نفسه. ونفسه وحياته أعظم من ضرورته الى غذائه الذي به قوام بدنه ، بل هذا لقلبه وروحه كالحياة والغذا لبدنه . وهو أنما هو أنسان بروحه وقلبه لاببدنه وقاليه كاقبل.

ياخادم الجسم كم تشقى بخدمته فانت بالقلب لابالجسم انسان وترك المنهى انما شرع له نحصيلا لهذا الأمر الذى هو أضرشي وأحوجه وأفقره اليه . الرابع إن ترك المنهى من باب الحمية وفعل المأمور من باب حفظ القوة والغذاء الذى لاتقوم البنية بدونه ، ولا تحصل الحياة الا به فقد يعيش الانسان مع تركه الحمية وان كان بدنه عليلا أشد ما يكون علة ولا

يعيش بدون القوةوالغذاء الذي محفظها فهذا مثل المأمورات والمنهيات الخامس إن الذنوب كاما ترجع الى هذين الاصلين ترك المأمور وفعل المحظور. ولو فعل العبد المحظور كله من أوله الى آخره حتى أتى من مأمور الإيمان بأدنى أدنى مثقال ذرة منه نجا بذلك من الخلود في النار. ولو ترك كل محظور ولم يأت بمأمور الايمان لكان مخلداً في السعير.فاينشي، مثاقيل الذر منه تخرج من النار، الى شيء و زن الجبال منه اضعافا مضاعفة تقتضي الخلود في النار، مع وجود ذلك الما مور أو أدنى شيء منه . السادس إن جميع المحظورات من أولها الى آخرها تسقط بما مور التوبة . ولاتسقط المأمورات كلها معصية المخالفة الا بالشرك أو الوفاة عليه، ولاخلاف بين الامة انكل محظور يسقط بالتوبة منه واختلفوا هل تسقط الطاعة بالمعصية؛وفي المسألة نزاعوتفاصيل ليسهذا موضعه. السابع إن ذنب الأبكان بفعل المحظور فكان عاقبته أن اجتباه ر به فتاب عليه وهدى ، وذنب ابليس كان بترك المامور فكان عاقبته ماذ كر الله سبحانه وجعل هذا عبرة للذرية الى يوم القيامة . الثامن إن المامور محبوب الى الرب والمنهى مكروه له وهو سبحانه انما قدره وقضاه لانه ذريعة الى حصول محبوبه من عبده ومن نفسه تعالى. أمامن عبـــده فالتوبة والاستغفار والخضوع والذل والانكسار وغير ذلك، و اما من نفسه فبالمغفرة التوبة على العبد والعفو عنه والصفح والحلم والتجاوز عن حمَّه وغير ذلك م اهو أحب اليه تعالى من فواته بعدم تقدير ما يكرهه ، واذا كان انما قدر ما يكرهه لانه يكون وسيلة الى مايحبه؛ علم أن محبوبه هو الناية ففوات محبوبه ابغض اليه وا كره له من حصول مبغوضه . بل اذا ترتب على حصول مبغوضه مایحبه من وجه آخر کان المبغوض مرادا له ارادة الوسائل کا کان النهبي عنه وكراهته لذلك . واما المحبوب فمراده ارادة المقاصد كما تقدم فهو سبحانه انما خلق الخلق لاجل محبو به ومأموره وهو عبادته وحده كما قال تعالى وماخلقت الجن والانس الاليعبدون، وقدر مكروهه ومبغوضه تكميلا لهذه الغاية التي خلق خلقه لاجلها فانه نرتب عليه من الما مورات مالم يكن يحصل

بدون تقديره كالجهاد الذي هو أحبالعمل اليه والموالاة فيه والمعاداة فيه ولولا محبته لهذه المائمورات لما قدر من المكروه له ما يكون سبباً لحصولها. التاسع إن ترك المحظور لايكون قربة مالم يقارنه فعل المأمور فلو ترك العبد كل محظور لم يثبه الله عليه حتى يقارنه مأمور الإيمان، وكذلك المؤمن لا يكون تركه المحظور قربة حتى يقارنه ما مور النية بحيث يكون تركه لله. فافتقر ترك المنهيات بكو نه قربة يثاب عليها الى فعل الما مورولا يفتقر فعل الما مور في كونه قربة وطاعة الى ترك المحظور، ولو افتقر اليه لم يقبل لله طاعة منعصاه أبدا.وهذا من أبطل الباطل. العاشر إن المنهى عنه مطلوب اعدامه والما مور مطلوب ايجاده والمراد ايجاد هذاو إعدامذاك فاذا قدر عدم الامرين أو وجو دهما كان وجو دهماخير من عدمهمافانه إذا عدم المأمور لم ينفع عدم المحظور. واذا وجد الما مور فقد يستعان به على دفع المحظور أو دفع أثره فوجو دالقوة والمرض خير من عدم الحياة و المرض . الحادىءشرإن باب المائمور الحسنةفيه بعشر أمثالهاالى سبعائةضعف الىأضعاف كثيرة وباب المحظور السيئة فيه بمثلها وهي بصدد الزوال بالتوبة والاستغفار والحسنة الماحية والمصيبة المكفرة واستغفار الملائكة للمؤمنين واستغفار بعضهم لبعض وغير ذلك ، وهذا يدل على أنه أحب الى الله من عدم المنهي . الثاني عشر إن باب المنهيات يمحو هالله سبحانه و يبطل أثره بأثمور عديدةمن فعل العبدو غيره ، فانه يبطلهبالتوبة النصوح وبالاستغفار وبالحسنات الماحيه وبالمصائب المكفرة و باستغفار الملائكة و بدعاء المؤمنين. فهذه ستة في حال حياته و بتشديد الموت وكربه وسياقه عليه فهذا عند مفارقته الدنيا وبهول المطلع وروعة الملكين فى القبر وضغطته وعصرته له وشدة الموقف وعنائه وصعوبته وبشفاعة الشافعين فيه وبرحمة أرحمالراحمين له. فان عجزت عنه هذه الأمور فلا بدله من دخول النار ويكون لبثه فيها على قدر بقاء خبثه ودرنه فان الله حرم الجنة الاعلى كل طيب فما دام درنه وو ـخه وخبثه فيه فهو في كير التطهير حتى يتصفى من ذلك الوسخ والخبث. وأما باب الما مورات فلا يبطله الا الشرك. الثالث عشر إن جزاء المامورات الثواب وهومن باب الاحسان والفضل والرحمة وجزاء المنهيات

العقوبة و هي من باب الغضب والعدل، ورحمته سبحانه تغلب غصبه، فاتعلق بالرحمة والفضل أحب اليه مهاتعلق بالغضب والعدل. وتعطيل ماتعلق بالرحمة أكره اليه من فعل ما تعلق بالغضب. الرابع عشر إن باب المنهيات تسقط الآلاف المؤلفة منه الواحدة من المأمورات وباب الما مورات لا يسقط الواحدة منه الآلاف المؤلفة من المنهيات . الخامس عشر إن متعلق الما مو رات الفعل و هو صفة ، كال بل كال المخلوق ، ن فعالدفانه فعل فكمل. ومتعلق النهى الترك والترك عدم ومن حيث هو كذلك لايكون كالا فان العدم المحض ليس بكال وأنما يكون كالا لما يتضمنه أ. يستازمه من الفعل الوجودي الذي هو سبب الكمال وإما أن يكون بحرد الترك الذي هو عدم محض كالا أو سبباً للكمال فلا . مثال ذلك لو ترك السجود للصنم لم يكن كاله في مجرد هذا الترك مألم يسجد لله ، والا فلو ترك السجود لله وللصنم لم كن ذلك كمالا ، وكذلك لو ترك تكديب الرسول ومعاداته لم يكن بذلك مؤمنا مالم يفعل ضد ذلك من التصديق والحب وموالاته وطاعته. فعلم ان الـكمال كله في المأمور وان المنهى مالم يتصل به فعل المامو ر لم يفد شيئاً ولم يكن كمالاً . فان الرجل لوتمال للرسول لا أكذبك ولا أصدةك ولا أواليك ولا أعاديك ولا أحاربك و لا أحارب من يحاربك لـكان كافرا ، ولم يكن مؤ ، نما بترك معاداته وتكذيبه ومحار بته مالم يا ت بالفعل الوجودي الذي امر به : السادس عشر ان العبد اذا أنى بالما موربه على وجه ترك المنهى عنه ولابد فالمقصرد انماهو فعل الما مور ومع فعله على وجه يتعذر فعل المنهى فالمنهى، عنه في الحقيقة هو تعريض الما مور للاضاعة. فا أن العبد اذا فعل ما أمر به من العدل والعفة وامتنع من صدور الظلم و الفواحش منه،فنفس العدل يتضمن ترك الظلم، ونفس العفة تتضمن ترك الفواحش، فدخل ترك المنهى عنه في الما مو ربه ضمنا وتبعا. و ليس كذلك في عكسه فان ترك المحظور لايتضمن فعل الما مور فانه قد يتركما معاكما تقدم. فعلم ان المقصود هر اقامة الامر على وجهه،و مع ذلك لايمكن ارتكاب النهي البتة ، واما ترك المنهى عنه فانه يستلزم اقامة الامر . السابع عشر ان الرب تعالى اذا امر عبده بامر ونهاه عن أمر ففعلهماجميعا كان

قد حصل محبوب الرب و بغيضه فقد تقدم له من محبوبه ما يدفع عنه شر بغيضه ومقاو مته، ولاسما اذا كان فعل ذلك المحبوب احب اليه من تركذلك البغيض فيهب له من جنايته مافعل من هذا بطاعته و يتجاوز له عما فعل من الآخر . ونظير هذ في الشاهد أن يقتل الرجل عدوا للملك هو حريص على قتله وشرب مسكر انهاه عن شربه فانه يتجاوز له عن هذه الزلة بل عن أمثالها في جنب ما أتى به من محبوبه.واما اذا ترك محبوبه وبغيضه فانه لايقوم ترك بغيضه بمصلحة فعل محبوبه أبدا كما اذا أمر الملك عبده بقتل عدوه ونهاه عن شرب مسكر فعصاه في قتل عدوه مع قدرته عليه وترك شرب المسكر فان الملك لايهب له جرمه بترك أمره في جنب ترك مانهاه عنه ، وقد فطر الله عباده على هذا . فهكذا السادات مع عبيدهم والآباء مع أولادهم والملاك مع جندهم والزوجات مع أزواجهم . ليس التارك منهم محبوب الأمر ومكروهه بمنزلة الفاعل منهم محبوب أمره ومكروهه. يوضحه الوجه الثامن عشر ان فاعل محبوب الرب يستحيل أن يفعل جميع مكروهه بل يترك من مكروهه بقدر ما أتى به من محبوبه فيستحيل الاتيان بجميع مكروهه وهو يفعل ماأحب وأبغضه فغايته أنه اجتمع الامران فيحبه الرب تعالى من وجه و يبغضه من وجه ، أما اذا ترك المأمور به جملة فانه لم يقم به مايحبه الرب عليه فان مجرد ترك المنهى لا يكون طاعة الا بافترانه بالمأمور كما تقدم فلا يحبه على مجرد الترك وهو سبحانه يكرهه و يبغضه على مخالفة الامر فصار مبغوضا للرب تعالى منكل وجه اذليس فيه ما محبه الرب عليه فتأمله · يوضحه الوجه التاسع عشر وهو أنالله سبحانه لم يعلق محبته الابأمر وجودي أمر به ايجابا أواستحبابا ولم يعلقها بالترك منحيث هو ترك و لافي مرضع واحد فانه بحب التو ابن، و يحب المحسنين، و يحب الشاكرين، و يحب الصابرين، و يحب المتطهرين، و يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفاً كا نهم بنيان ، رصوص ، و يحب المتقين و بحب الذاكرين و يحب المتصدقين فهوسبحانه انماعلق محبته بأوامره اذ هي المقصو دمن الخلق والامركا قال تعالى، وماخلقت الجن والانس الاليعبدون، فماخلق الخلق الالقيام أوامر، ومانهاهم الاعمايصدهم عن قيام أوامره ويعوقهم عنها . يوضحه الوجه العشرون إن المنهات أو لم تصد عن المأمورات وتمنع وقوعها على الوجه الذي أمر الله بها يكن للنهى عنها معنى وانما نهى عنها لمضادتها لاوامرها و تعويقها لها وصدها عنها ، فالنهى عنها من باب التكميل والتتمة للمامور فهو بمنزلة تنظيف طرق الما ليجرى فى بحارية غير معوق فالامر بمنزلة الماء الذي أرسل فى نهر لحياة البلاد والعباد ، والنهى بمنزلة تنظيف طرقه وبحراه و تنقيتها ما يعوق الما ، والامر بمنزله القوة والحياة ، والنهى بمنزلة الحية الحافظة للقوة والداء والخادم الما . قالوا واذا تبين أن فعل المأمور أفضل فالصبر على المقدور فان الصبر الاعلى يتضمن الصبر الادنى دون العكس . وقد ظهر لك من هذ ان الانواع الثلاثة متلازمة وكل نوع منها يعين على النوعين الآخرين . وان كان من الناسمن من هو بالعكس من ذلك . ومنهم من قوة صبره في جانب الامر أقوى . ومنهم من هو بالعكس والله أعلى .

# الباب العاشر

## فى انقسام الصبر الى محمود ومذموم

الصبر ينقسم الى قسمين،قسم مذموم وقسم مدوج.

فالمذموم الصبر عن الله وارادته ومحبته وسير القلب اليه. فإن هذا الصبر يتضمن تعطيل كمال العبد بالكلية و تقوية ماخلق له . وهذا كما انه أقبح الصبر فهو أعظمه وأبلغه . فإنه لاصبر أبلغ من صبر من صبر عن محبوبه الذي لاحياة لهبدونه البتة . كما انه لاز هد أبلغ من زهد الزاهد فيما عدالله لاوليائه من كرامته مما لاعين رأت و لا أذن سمعت و لاخطر على قلب بشر . فالزاهد في هذا أعظم أنواع الزهد . كما قال رجل لبعض الزاهدين وقد تعجب من زهده .

« مارأ يت أزهد منك ، فقال ، أنت أزهد منى ؛ أنازهدت فى الدنيا وهى لابقاء لها و لا وفاء ، وأنت زهدت فى الآخرة . فمن أزهد منا ، قال يحيى بن معاذ الرازى ، صبر المحبين أعجب من صبر الزاهدين واعجبا كيف يصبر ون ، و فى هذا قيل .

الصبر يحمد في المواطن كلها الاعليك فانه لايحمد

ووقف رجل على الشبلى فقال وأى الصبر أشد على الصابرين ، فقال : الصبر في الله ، قال (لا) فقال والصبر لله ، فقال (لا) قال وفالصبر مع الله ، قال (لا) قال وفايش هو ، (قال الصبر عن الله ) فصر خ الشبلى صرخة كادت روحه تزهق وقيل والصبر مع الله وفاء ؛ والصبر عن الله جفاء ، وقد أجمع الناس على أن الصبر عن المحبوب غير محمود فكيف اذا كان كال العبد وفلاحه في محبته . ولم تزل الاحباب تعيب المحبين بالصبر عنهم كافيل :

والصبر عنك فمذموم عواقبه والصبر في سائر الاشياء محمود وقال آخر في الصبر عن محبوبه

اذا لعب الرجال بكل شيء رأيت الحب يلعب بالرجال و كيف الصبر عن من حل مني بمنزلة اليمين مع الشمال وشكا آخر الى محبوبه ما يقاسي من حبه فقال: ولو كنت صادقا لما صبرت عني »

ولما شكوت الحب قالت كذبتني ترى الصب عن محبوبه كيف يصبر

## فصل

وأما الصبر المحمود فنوعان صبر لله وصبر بالله ، قال الله تمالى ، واصبر وما صبرك الا بالله ، وقال ، واصبر لحكم ربك فانك بأعيننا ،

وقد تنازع الناس أى الصبرين أكمل فقالت طائفة ، الصبر له أكمل فان ماكان لله أكمل فان ماكان لله أكمل فان ماكان لله فهو غاية وماكان به فهو وسيلة والغايات أشرف من الوسائل، ولذلك وجب الوفاء بالنذراذاكان تبررا

وتقرباً الى الله لانه نذر له ولم يجب الوفاء به اذا خرج مخرج اليمين لأنه حلف به فاكان له سبحانه فهو متعلق بربوبيته وماكان به فهو متعلق بربوبيته وما تعلق بألوهيته أشرف بما تعلق بر بويته، ولذلك كان توحيد الالهية هو المنجى من الشرك دون توحيد الربوبية بمجرده، فان عباد الاصنام كانوا مقرين بان الله وحده خالق كل شي و ربه ومليكه، ولكن لما لم يأتوا بتوحيد الالهية وهو عبادته وحده لاشريك له لم ينفعهم توحيد ربوبيته ،

وقال طائفة : الصبر بالله اكمل بل لا مكن الصبر له الا بالصبر به كما قال تعالى ، واصبر ، فأمره بالصبر والمامور به هو الذي يفعل لاجله ثم قال وما صبرك الا بالله ، فهذه جملة خبرية غير الجملة الطلبية اللي تقدمتها ،أخبر فيها أنه لايمكنه الصبر الا به،وذلك يتضمن امرين الاستعانة به و المعية الخاصة التي تدل عليها با. المصاحبة كقوله . في يسمع وبي يبصر و بي يبطش و بي عشى ، وليس المراد بهذه الباء الاستعانة فان هذا أمر مشترك بين المطيع والعاصي فان مالا يكون بالله لايكون بل هي باء المصاحبة والمعية التيصر ح بمضمونها في قوله و أن الله مع الصابرين ، وهي المعية الحاصلة لعبده الذي تقرب اليه بالنوافل حتى صار محبو بآله فبه يسمعوبه يبصر وكذلك به يصبر فلايتحرك و لايسكن و لا يدرك الا والله معه، ومن كان كذلك امكنه الصر له وتحمل الا ثقال لاجله كما في الاثر ألهي (١) يعني وما يتحمل المتحملون من أجلي فدل قوله ، وما صبرك إلا بالله ، على أنه من لم يكن الله معه لم يمكنه الصبروكيف يصبر على الحـكم الأمرى امتثالا وتنفيذا وتبليغا؛ وعلى الحكم القدري احتمالا له و اضطلاعاً به ، من لم يكن الله معه فلا يطمع في درجة الصبر المحمو دعو اقبه، من لم يكن صدره بالله كما لايطمع في درجة التقريب المحبوب من لم يكن سمعه و بصره و بطشه و مشه بالله

وهذا هو المراد من قوله «كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به و يده التي يبطش مها ورجله التي يمشي بها » ليس المراد اني كنت نفس هذه الاعضاء والقوى كما يظنه اعداء الله أهل الوحدة ، وان ذات العبد

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل وفي هامشه ( لعله الالهي )

هى ذات الرب تعالى الله عن قول اخوان النصارى علوا كبيرا. ولوكان كا يظنون لم يكل فرق بين هذا العبد وغيره ولا بين حالتي تقربه الى ربه بالنوافل و تمقته اليه بالمعاصى بل لم يكن هناك متقرّ ب و متقرّ ب اليه ولا عبد ولا معبود ولا محب ولا محبوب فالحديث كله مكذب لدعواهم الباطلة من نحو ثلاثين وجها تعرف بالتأمل الظاهر. وقد فسر المراد من توله وبي كنت سمعه وبصره و يده ورجله ، بقوله ، في يسمع وبي يبصر وبي بطش وبي مشي ، فعبر عن هذه المصاحبة التي حصلت بالتقرب اليه بمحابه بألطف عبارة وأحسنها تدل على تأكد المصاحبة ولزومها حتى صار له بمنزلة سمعه و بصره و يده و رجله

و نظير هذا قوله ، الحجر الاسود يمين الله فى الارض فمن صافحه و قبـله فكا نما صافح الله و قبل نمينه ،

وامثل هذا سائغ في الاستعال أن ينزل الى منزلة مايصاحبه ويقارنه حتى يقول المحب للمحبوب أنت روحى وسمعي وبصرى وفى ذلك معنيان: أحدهما أنه صارمنه بمنزلة روحه وقلبه وسمعه وبصره والثانى أن محبته وذكره لمااستولى على قلبه وروحه صارمعه وجليسه كما في الحديث ويقول الله تعالى أنا جليس من ذكر ، وفي الحديث الآخر ، أنا مع عبدى ما ذكرني وبحركت في شفتاه ، وفي الحديث آلهي (١) و فاذا أحببت عبدى كنت له سمعا و بصراً و يداومؤ بداً ، ولا يعبر عن هذا المعنى بأتم من هذه العبارة و لا ألطف منها . وايضاح هذه العبارة مما يزيدها جفاء وخفاء

والمقصود انما هو ذكر الصبر بالله وان العبد بحسب نصيبه من معية الله له يكون صبره، واذا كان الله معه أمكن أن يأتى من الصبر بما لايأتى به غيره قال أبو على و فاز الصابر ون بعز الدارين لانهم نالوا من الله معيته قال تعالى و ان الله مع الصابرين »

وهاهنا سر بديع وهو ان من تعلق بصفة من صفات الرب تعالى أدخلته

<sup>.</sup>١. كذا في الاصل . وفي هامشه . , لعله الالهي ،

تلك الصفة عليه وأوصلته اليه . والرب تعالى هو الصبور بل لا احد أصبر على أذى سمعه منه . وقد قبل ان الله سبحانه أو حي الى داود « تخلق بأخلاقى فأد من أخلاقى انى أنا الصبور » والرب تعالى يحب اسهاه وصفاته و يحب مقتضى صفاته وظهور آثارها فى العبد فانه جميل يحب الجمال ، عفو يحب أهل العفو ، كريم يحب أهل الكرم ، عليم يحب أهل العلم ، وتر يحب أهل الوتر قوى والمؤمن القوى احب اليه من المؤمن الضعيف ، صبور يحب الصابرين شكور يحب الشاكرين . واذا كان سبحانه يحب المتصفين با آثار صفاته فهو معهم بحسب نصيبهم من هذا الاتصاف . فهذه المعية المخاصة عبر عنها بقوله محهم بحسب نصيبهم من هذا الاتصاف . فهذه المعية المخاصة عبر عنها بقوله محمم بحسب نصيبهم من هذا الاتصاف . فهذه المعية المخاصة عبر عنها بقوله محمم بحسب نصيبهم من هذا الاتصاف . فهذه المعية المخاصة عبر عنها بقوله محمم بحسب نصيبهم من هذا الاتصاف . فهذه المعية المخاصة عبر عنها بقوله وكنت له سمعاً و بصراً و يداً ومؤيداً »

### فصل

وزاد بعضهم قسما ثالثا من أقسام الصبر وهو الصبر مع الله، وجعلوه على أنواع الصبر . وقالوا هو الوفاء . ولوسئل هذا عن حقيقة الصبر مع الله لما أمكنه أن يفسره بغير الانواع الثلاثة التي ذكرت . وهي الصبر على أقضيته والصبر على أوامره والصبر عن نواهيه فان زعم ان الصبر مع الله هو الثبات معه على أحكامه يدو رمعها حيث دارت فيكون دائما مع الله لا مع نفسه فهو مع الله بالمحبة والموافقة ، فهدا المعيى حق ولكن مداره على الصبر على الانه على الصبر على الأنه على الصبر على المعبر فهذا على المعبر فهذا على المعبر فهذا على المعبر فهذا على المعبر غير مستقيم حق ولكن جعله قسما رابعا من أقسام الصبر غير مستقيم

واعلم أن حقيقة الصبر مع لله هو ثبات القلب بالاستقامة معه وهو أن لا يروغ عنه روغان الثعالب ها هنا وها هنا فحقيقة هذا هو الاستقامة اليه وعكوف القلب عليه . و زاد بعضهم قسما آخر من أقسامه وسماه الصبر فيه وهذا أيضا غير خارج عن أقسام الصبر المذكورة و لا يعقل من الصبر فيه معنى غير الصبر له وهذا كما يقال فعلت هذا في الله وله كما قال حبيب

وذلك في ذات الاله وان يشأ

يبارك عل أوصال شلو ممزع

وقد قال تعالى « والذين جاهدوا فينــا لنهدينهم سبلنا ، وقال : « وجاهدوا في الله ، وفي حديث جاء ، إن الله تعالى لما أحيا أباه وقال له تمن قال يارب إن ترجعني الى الدنيا حتى أقتــل فيك مرة ثانية ، وقال صلى الله عليه و سلم ، ولقد أوذيت فيالله، وما يؤذي أحد، وهذا يفهم منهمعنيان أحدهما انذلك في مرضاته وطاعته وسبيله وهذا فيما يفعله الإنسان باختياره كما في الحديث ، تعلمت فيك العلم، والثاني انه بسببه و بجهته حصل ذلك وهذا فيما يصيبه بغير اختياره وغالب ما يأتى قولهم ذلك في الله في هذا المعنى فتأمل قوله صلى الله عليه وسلم . ولقد أوذيت في الله ، وقول حبيب ، وذلك فيذات الآله ، وقول عبدالله اسخزام حتى أقتل فيك ، وكذلك قوله ، والذين جاهدوا فينا ، فانه يترتب عليه الأذي فيه سبخانه وليست (في) ها هنا للظرفية ولا لمجرد السبيبة وان كانت السبيبة هي أصلها ، فانظر الى قوله « في نفس المؤمن مائة من الأبل » وقوله « دخلت امرأة النارفي هرة، كيف تجد فيه معنى زائدا على السبيبة وليست ( في ) للوعاء في جميع معانها فقولك و فعلت هذا في مرضاتك ، فيه معنى زيد على . الى ، فعلته لمرضاتك ، وأنت اذا قلت ، أوذيت في الله، لا يقوم مقام هذا للفظ كقولك ، أوذيت لله ، ولا ، بسبب الله ، واذا فهم المعنى طوى حكم العبارة،والمقصود أن الصبر في الله انأريد به هذا المعنى فهو حق،وانأريد به معنى خارج عن الصبر على أقضيته و على أوامر هوعن نو اهيه وله و بهلم يحصل، فالصابر في الله كالمجاهد في الله والجهاد فيه لا يخرج عن معنى الجهاد بموله والله الموفق. « وأما قول بعضهم « الصبر لله غناء ، والصنر بالله بقاء ، والصبر في الله بلاء؛ -والصبر مع الله وفاء؛ والصبر عن الله جفاء ، فكلام لا يحب التسلم لقائله لانه ذكر ما سنح له وتصوره، وانما يجب التسلم للنقل المصدق عن القائل المعصوم. ونحن نشرح هـذه الـكلمات أما قوله ، الصبر لله غنـا. ، فإن الصبر لله بترك حظوظ النفس ومرادها لمراد الله وهذا أشق شيء على النفس وأصعبه، فان قطع المفازة التي بين النفس وبين الله بحيث يسير منها الى الله شديد جدا على النفس، بخلاف السفر الى الآخرة فانه سهل كماقال الجنيد . السير من الدنيا الى الآخرة سهل يعني على المؤمن ، وهجران الخلق في جنب الحق شديد ، والسير من النفس

الى الله صعب شديد ، والصبر مع الله أشد ، وأما قوله ﴿ والصبر بالله بقــا ۗ ، فلا أن العبد اذا كان بالله هان عليه كل شي. و يتحمل الأثقال ولم بحد لها ثقلا.فانه اذاكان بالله لابالخلق،ولابنفسهكان لقلبة و روحه وجود آخر وشأن آخر غيرشأنه اذاكان بنفسه وبالخلق و مهذاالحال لابجد عناء الصبر ولامرارته وتنقلب مشاق التكليف له نعما وقرة عين ،كما قال بعض الزهاد ، عالجت قيام الليل سنة وتنعمت به عشرين سنة ، ومن كانت قرة عينه في الصلاة لم يجد لها مشقة وكلفة . وأما قوله ، والصر في الله بلا. ، فالبلا ، فوق العنا. والصر فيه فوق الصبر له وأخص منه كما تقدم،فان الصبر فيه بمنزلة الجهاد فيه وهوأشق من الجهاد له فكل مجاهد في الله وصائر في الله مجاهد له وصائر له من غير عكس، فان الرجل قد يجاهد ويصبر لله مرة فيقع عليه اسم من فعل ذلك لله ولا يقع عليه اسم من فعل ذلك في الله، وانما يقع على من انغمس في الجهاد والصبر ودخل الجنة . وأما قوله : والصبر مع الله وفاء ، فلا أن الصبر معه هو الثبات معه على أحكامه والابزيغ القلب عن الانابة ولاالجوارح عن الطاعة فتعطى المعيةحقها من التوفية كما قال تعالى « والراهيم الذي وفي ، أي وفي ماأمر به بصبره مع الله عنى أوامره وأما ، قوله والصبر عن الله جفاء ، فلا جفاء أعظم ممن صبر عن معبوده والهه ومولاه الذي لا مونى له سواه ولا حياة له ولا صلاح ولا نعيم الا بمحبته والقرب منه وايثار مرضاته على كل شي. فأي جفا أعظم من الصبر عنه . وهذا معنى قول من قال : الصبر على ضدبين صبر العابدين وصبر المحبين . فصبر العابدين أحسنه أن يكون محفوظا وصبر المحبين أحسنه أن يكون مرفوضا كا قبل:

يبين يوم البينان اعتزامه على الصبر من احدى الظنون الكواذب وقال الآخر:

ولما دعوت الصبر بعدك والبكا أمار الكا

أجاب البكا طرعا ولم بحب الصبر

قالوا ويدل عليه أن يعقوب صلوات الله وسلامه عليه قال « فصبر جميل ». و رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا وعد وفا ، ثم حمله الوجد على يوسف و الشرق اليه ان قال ، يا أسفا على يوسف، فلم يكن عدم صبره عنه منافياً لقوله ، فصر جيل ، فان الصبر الجيل هو الذي لا شكري معه ولاتنافيه الشكوى الى الله سبحانه وتعالى ، فانه قد قال انما أشكو بني وحزنى الى الله . والله تعالى أمر رسوله بالصبر الجيل وقد امتثل ما أمر به وقال ، اللهم اليك أشكو ضعف قوتى وقلة حياتى ، الحديث . وأما قول بعضهم ان الصبر الجيل ان يكون صاحب المصيبة فى القوم لا يدرى من هو ، فهذا من الصبر الجيل لان من فقده فقد الصبر الجيل فان ظهور أثر المصيبة على العبد مما لا يمكن دفعه البته و بالله التوفيق . وزاد بعضهم فى الصبر قسما آخر وسماه الصبر على الصبر وقال هو ان يستغرق و زاد بعضهم فى الصبر قسما آخر وسماه الصبر على الصبر وقال هو ان يستغرق و زاد بعضهم فى الصبر قسما آخر وسماه الصبر على الصبر وقال هو ان يستغرق

و زاد بعضهم في الصبر قسما آخر وسماه الصبر على الصبر وقال هو ان يستغرق في الصبر حتى يعجز الصبر عن الصبر كما قيل :

صابر الصبر فاستغاث به الصبر فصاح المحب بالصبر صبرا وليس هذا خارجا عن اقسام الصبر وانما هو المرابطة على الصبر والثبات عليه والله أعلم

# الباب الحادي عشر

## في الفرق بين صبر الكرام وصبر اللئام

كل أحد لابد أن يصبر على بعض ما يكره إما اختيارا واما اضطرارا فالكريم يصبر اختيارا لعلمه بحسن عاقبة الصبر وأنه يحمد عليه ويذم على الجزع وانه ان لم يصبر لم يرد الجزع عليه فائتا ولم ينزع عنه مكروها ، وان المقدور لا حيلة فى تحصيله فالجزع ضره أقرب من نفعه قال بعض العقلاء و العاقل عند نزول المصيبة يفعل ما يفعله الاحمق عد شهركا قيل :

وأن الامر يفضى الى آخر فيصير آخره أولا فاذاكان آخر الامر الصر والعهد غير محمود فما أحسن به أن يستقبل الامر فى أوله بما يستدره الاحمق فى آخره. وقال بعض العقلاء ومنهم يصر صبر الكرام سلاسلو البهائم ، فالكريم ينظر الى المصيبة فان رأى الجزع يردها و يدفعها فهذا قد ينفعه الجزع ، وان كان الجزع لا ينفعه فانه يجعل المصيبة مصيبتين

### فصل

وأما اللئم فانه يصبر اضطرارا فانه يحوم حول ساحة الجزع فلا يراها تجدى عليه شيئاً فيصبر صر الموثق للضرب ، وأيضاً فالكريم يصبر في طاعة الرحمن، واللئم يصبر في طاعة الشيطان ، فاللئام أصبر الناس في طاعة اهوائهم وشهواتهم وأقل الناس صبراً في طاعة ربهم ، فيصبر على البذل في طاعة الشيطان أتم صبر ، ولا يصبر على البذل في طاعة الله في أيسرشي ، ويصبر على تحمل المشاق لهوى نفسه في مرضاة مده ؛ ويصبر على مايقال في عرضه في المعصية ، ولا يصبر على مايقال في عرضه اذا ويصبر على مايقال في عرضه في المعصية ، ولا يصبر على مايقال في عرضه اذا أوذى في الله، بل يفر من الامر بالمعروف والنهى عن المذكر خشية أن يتكلم في عرضه في ذات الله ويبذل عرضه في هوى نفسه وهوى مرضاته صابراً على مايقال فيه. وكذلك يصبر على التبذل بنفسه وجاهه في هوى نفسه ومراده ولا يصبر على التبذل بنه وطاعته فهو أصبر شيء على التبذل في طاعة مايقال ومراد النفس وأعجزشي، عن الصبر على ذلك في الله، وهذا أعظم اللؤم، الشيطان ومراد النفس وأعجزشي، عن الصبر على ذلك في الله، وهذا أعظم اللؤم، ولا يكون صاحبه كريماً عند الله ولا يقوم مع أهل الكرم اذا نودى بهم يوم القيامة على رؤوس الاشهاد ليعلم أهل الجمع من أولى بالكرم اليوم أمن المتقون القيامة على رؤوس الاشهاد ليعلم أهل الجمع من أولى بالكرم اليوم أمن المتقون

# الباب الثاني عشر

# في الاسباب التي تعين على الصر

لما كان الصبر مأمورا به جعل الله سبحانه له أسبابا تعين عليه وتوصل اليه وكذلك ما أمر الله سبحانه بالامر الاأعان عليه ونصب له أسبابا نمده وتعين عليه كأنه ماقدر داما الا وقدر له دواءاوضمن الشفاء باستعاله. فالصبروان كان شاقاً كريها على النفوس فتحصيله مكن وهو يتركب من مفردين، العلم والعمل شاقاً كريها على النفوس فتحصيله ممكن وهو يتركب من مفردين، العلم والعمل

فنهاتركب جميع الأدوية التي تداوي ها القلوب والابدان. فلابد من جز ، على وجز ، عملي فمنها يركب هذا الدواء الذي هو أنفع الادوية. فأما الجزء العلمي فهو ادراكما في المأمو رمن الخير والنفع واللذة والكال وادراك مافي المحظور من الشر والضر و النقص، فاذا ادرك هذين العلمين كما ينبغى اضاف الهما العزيمة الصادقة والهمة العالية والنخوة والمروءة الانسانيه وضم هذا الجزءالي هـذا الجزء فتي فعل ذلك حصل له الصبر وهانت عليه مشاقه وحلت له مرارته وانقلب ألمه لذة . وقد تقدم ان الصر مصارعة باعث العقل والدين لباعث الهوى والنفس، وكل متصارعين أراد أن يتغلب احدهما على الآخر. فالطريق فيه تقوية من أرادأن تكون الغلبة له ويضعف الاخر كالحال مع القوة والمرض سواء. فاذا قوي باعث شهوة الوقاع المحرم وغلب بحيث لا تملك معها فرجه أو بملكه ولكن لايملك طرفه أو يملكه ولكن لا يملك قلبه بل لايزال يحدثه بما هناك ويعده و يمنيه و يصر فه عن حقائق الذكر والتفكر فيما ينفعه في دنياه وآخر ته ، فاذا عزم على التداوي ومقاومة هذا الداء فليضعفه أو لا بأمور: احدها أن ينظر الى مادة قوة الشهوة فيجدها من الا عذية المحركة للشهوة اما بنوعها أو بكميتها وكثرتها ليحسم هذه المادة بتقليلها ، فان لم تنحسم فليبادر الى الصوم فأنه يضعف مجاري الشهوة ويكسر حدتها ، ولا سما اذا كان اكله وقت الفطر معتدلاً · الشاني أن يجتنب محرك الطلب وهو النظر فليقصر لجام طرفه ما أمكنه، فإن داعي الارادة و الشهوة انما يهيج بالنظر و النظر يحرك القلب بالشهرة.وفي المسندعنه صلى الله عليـه وسلم . النظر سهم مسموم من سهامه ابليس، وهـذا السهم يشرده ابليس نحو القلب ولا يصادف جنة دهنه ، وليست الجنة الا غض الطرف أو النحيز والانحراف عن جهة الرمي، فأنه أنما يرمى هذا السهم عن قو س الصور فاذا لم تقف على طريقها اخطأ السهم و ان نصبت قلبك غرضاً فيوشك ان يقتله سهم من تلك السهام المسمومة : الثالث تسلية النفس بالمباح المعوض عن الحرام فانكل ما يشتهيه الطبع ففيها أباحه الله سبحانه غنية عنه وهذا هو الدواء النافع في حق اكثر الناس. كما أرشد اليه النبي صلى الله عليـه وسلم فالدواء الاول يشبه قطع العلف عن الدابة الجموح وعن

الكلب الضارى لاضعاف قوتهما . والدواء الشانى يشبه تغييب اللحم عن الكلب والشعير عن البهيمة لئلا تتحرك قوتهما له عند المشاهدة والدواء الثالث يشبه اعطائهما من الغذاء ما يميل اليه طبعهما بحسب الحاجة لتبةى معه القوة فتطبع صاحبهما ولا تغلب باعطائها الزيادة على ذلك . الرابع التفكر و المفاسد الدنيوية المتوقعة من قضاء هذا الوطر فانه لو لم يكن جنة ولانار لكان في المفاسد الدنيوية ماينهي عن اجابة هذا الداعى ، ولو تكلفنا عدها لفاقت الحصر،ولكن عين الهوى عمياء . الخامس الفكرة في مقابح الصورة لفاقت الحصر،ولكن عين الهوى عمياء . الخامس الفكرة في مقابح الصورة التي تدعوه نفسه اليها الن كانت معروفة بالإجابة له و لغيره فيعز نفسه أن يشرب من حوض ترده الكلاب والذئاب كاقبل :

سأترك وصلكم شرفاً وعزاً لخسة سائر الشركاء فيــــه وقال آخر

اذا كثر الذباب على طعام رفعت يدى ونفسى تشتهيه وتجتنب الاسود ورود ما. اذاكان الكلاب يلغن فيه وليذكر مخالطة ريقه لريق كل خبيث ريقه الدا. الدوى فان ريق الفاسق دا. كا قيل

تسل ياقلب عن سمح بمهجته مبدل كل من يلقاه يقرفه كالماء أى صيد يأتيك ينهله والغصن أى نسيم من يعطفه وان حلا ريق فاذكر مرارته فى فم ابخر يحفيه ويرشفه ومن له إدنى مروءة ونخوة يأف لنفه من مواصلة من هذا شأنه فان لم تجبه نفسه الى الاعراض ورضى بالمشاركة فلنظر الى ماو راء هذا اللون والجمال الظاهر من القبائح الباطنة، فان من مكن نفسه من فعل القبائح فنفسه أقبح من نفوس البهائم، فانه لايرضى لنفسه بذلك حيوان من الحيو انات اصلا الامايحكى عن الخنزير، وانه ليس فى البهائم لوطى سواه فقد رضى هذا الممكن من نفسه انه يكون بمنزلة الخنزير وهذا القبح يغطى كل جمال وملاحة فى الوجه والبدن غيران حبك الشيء يعمى، ويصم، وان كانت الصورة أنثى فقد خانت الله ورسوله غيران حبك الشيء يعمى، ويصم، وان كانت الصورة أنثى فقد خانت الله ورسوله وأهاها وبعلها ونفسها وأو رثت ذلك لمن بعدهامن ذريتها فلها نصيب من وزرهم

وعارهم ولانسبة لجمال صورتها الى هذا القبح البتة، واذا أردت معرفة ذلك فانظر الى القبح الذي يعلو وجه أحدهما في كبره وكيف يقلب الله سبحانه تلك المحاسن مقامح حتى تعلوا الوحشة والقبح وجهه كما قبل شعراً لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبيه وقفصيل هذه الوجوه يطول جداً فيكني ذكر أصولها

## فصل

و أما تقوية باعث الدين فانه يكون بام ِ ر : احدها اجلال الله تبارك وتعالى أن يعصى وهويري ويسمع ، ومن قام بقلبه مشهد اجلاله لم طاوعه قلبه لذلك البتة. الثاني مشهد محبة مبحانه فيترك معصيته محبة لهفان المحب لمن بحب مطبع، وأفضل الترك ترك المحبين كما أن أفضل الطاء، طاعة المحبين، فبين ترك المحب وطاعته وترك من يخاف العذاب وطاعته بؤن بعيد . الثالث مشهد النعمة والاحسان فان الكريم لايقابل بالاساءة من أحسن اليه وانما يفعل هذا لثام النياس فليمنعه مشهد احسان الله تعالى ونعمته عن معضيته حياء منه أن يكون خير الله وانعامه نازلا اليه ومخالفاته ومعاصيه وقبائحه صاعدة الى ربه فملك ينزل بهذا وملك يعرج بذاك فأقبح بها من مقابلة . الرابع مشهد الغضب و الانتقام فان الرب تعالى اذا تمادي العبد في معصيته غضب و اذا غضب لم يقيم لغضبه شيء، فضلا عن هذا العبد الضعيف. الخامس مشهد الفوات وهر مايفوته بالعصية من خير الدنيا والآخرة وما يحدث له بها من كل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا وبزول عنه من الاسماء الممدوحة شرعاً وعقلا وعرفاً ويكني في هذا المشهد مشهد فوات الإيمان الذي ادنى مثقال ذرة منه خير من الدنيا وما فهاأضعافا مضاعفة. فكيف أن يبيعه بشبوة تذهب لذا لهاو تبقى تبعتها. تذهب الشهوة وتبقى الشقوة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لايزني الزاني حين بزني وهو مؤمن . قال بعض الصحابة ينزع منه الايمان حتى يبقى على رأسه مثل الظلة فان تاب رجع اليه وقال بعض التابعين ينزع عنه الايمان كما ينقص القميص فان تاب لبسه ، ولهذا روى عن النبي صلى الله عليــه ( £ - c)

وسلم في الحديث الذي رواه البخاري:الزنات في التنو ر عراة لانهم تعروا من لباس الايمان،وعاد تنور الشهوة الذي كان في قلوبهم تنورا ظاهراً يحمى عليه في النار. السادس مشهد القهر والظفر فان قهر الشهوة والظفر بالشيطان له حلاوة ومسرة وفرحة عند من ذاق ذلك أعظم من الظفر بعدوه من الآدميين واحلى موقعاً وأتم فرحة وأما عاقبته فأحمد عاقبـــــة وهو كعاقبة شرب الدواء النافع الذي أزال دا والجسد وأعاده الى صحته واعتداله ، السابع مشهد العوض وهو ما وعد الله سبحانه من تعويض من ترك المحارم لاجله ونهيي نفسه عن هواها وليوازنه بين العوضوالمعوص فأبهما كانأولي بالايثار اختاره وارتضاه لنفسه. الثامن مشهد المعية وهو نوعان معية عامة ومعية خاصة فالعامة اطلاع الرب عليه وكونه بغينه لا تخفي عليه حاله وقد تقدم هذا، والمقصود هنا المعية الخاصة كقوله ان الله مع الصابرين، وقوله وان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ،وقوله ،وان الله لمع لمحسنين، فهذه المعية الخاصة خير وأنفع في دنياه وآخرته بمر. قضي وطره ونيل شهوته على التمام من أول عمره الى آخره فكيف يؤثر عليها لذة منغصة منكدة في مدة يسيرة من العمر انما هي كا حلام نائم أو كظل زائل. التاسع مشهد المغافصة والمعاجلة وهو أن يخاف أن يغافصه الاجل فيأخذه الله على غرة فيحال بينه وبين ما يشتهي من لذات الآخرة فيالها من حسرة ما أمرها وما أصعبها لكن ما يعرفها إلا من جربها وفي بعض الكتب القديمة يامن لا يأمن على نفسه طرفة عين ولا يتم له سرور بوم الحذر الحذر. العاشر مشهد البلاء والعافيــة فان البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب وعراقبها، والعافية المطلقة هي الطاعات وعواقبها فأهل البلاء هم أهل المعصية وإنعوفيت أبدانهم، وأهل الدافيةهم أهل الطاعة وإن مرضت أبدائهم وقال بعض أهل العلم في الاثر المروى، اذا رأيتم أهل البلا، فاسألوا الله العافية فان أهل البلاء المبتلون بمعاصي الله والاعراض والغفلة عنه.وهذا وإن كان أعظم البلاء فاللفظ يتناول أنواع المبتلين فيأبدانهم وأديانهم والله أعلم الحادي عشرأن يعود باعثالدين ودواعيهمصارعةداعي الهوى ومقاومته على التــدريج قليلا قليلا حتى يدرك لذة الظفر فتقوى حينئذ

همته فان من ذاق لذة شيء قويت همته في تحصيله . والاعتباد المارسة الاعمال الشاقه تزيد القوى الني تصدر عنها تلك الاعمال، ولذلك تجدقوي الحمالين وأرباب الصنائع الشاقة تتزايد بخلاف البزاز والخياط ونحوهما، ومن ترك المجاهدة بالكلية ضعف فيه باعث الدين وقوى فيه باعث الشهوة ومنى عود نفسه مخالفة الهوى غلبه متى أراد · الثاني عشر كف الباطل عن حديث النفس واذا مرت به الخواطر نفاها ولا يؤويها ويساكنها فانها تصير منا وهي رؤوس أموال المفاليس ومتى ساكن الخواطر صارت أماني ثم تقوى فتصير هموماً ثم تقوى فصير ارادات ثم تقوى فتصير عزما يقترن به المراد فدفع الخاطر الأول أسهل وأيسر من رفع أثرالمة دور بعدوقوع و زك معاودته الثالث عشر قطع العلائق التي تدعوه الى موافقة الهوى وليس المراد أن لا يكون له هوى بل المراد أن يصرف هواه لي ما ينفعه و يستعمله في تنفيذ مراد الرب تعالى فان ذلك يدفع عنه شر استعاله في معاصيه فان كل شيءمن الانسان يستعمله لله فأدالله قيه شر استعاله لنفسه وللشيطان ومالا يستعمله لله استعمله لفسه وهو امو لابد فالعلم إن لم يكن لله كان للنفس والهوى. والعمل إن لم يكن لله كان للرياه النفاق، والمال ان لم ينفق في طاعة الله أنفق في طاعة الشيطان والهوى.والجاه ان لم يستعمله لله استعمله صاحبه في هواه وحظوظه ، والقوة ان لم يستعملها في أمر الله استعملته في معصيته فن عود نفسه العمل لله لم يكن عليه أشق من العمل لغيره، ومن عود نفسه العمل لهو اه وحظه لم يكن عليه أشتى من الاخلاص و العمل لله،وهذا في جميع أبواب الاعمال.فليس شيء أشق على المنفق لله من الانفاق لغيره وكذا بالعكس. الرابع عشر صرف الفكر الى عجائب آيات الله التي ندب عباده الى التفكر فيها وهي آياته المتلوة وآياته المجلوة،فاذا استولى ذلك على قلبهدفع عنه محاظرة الشيطان ومحادثته ووسواسه.وما اعظم غين منامكنه ان لايزال محاظرا للرحمن وكنابه و رسوله والصحابة، فرغب عن ذلك الى محاظرة الشيطان من الانس والجن فلا غن بعدهذا الغنن والله المستعان . الخامس عشر النمكر في الدنيا وسرعة زوالها وقرب انقضائها فلا يرضى لنفسه أن يتزود منها إلى دار بقائه وخلوده اخس مافيها واقله نفعاً الآساقط الهمة دني. المروءة ميت

القلب فان حسرته تشتد اذا عان حقيقة ماتزوده وتبين له عدم نفعه له فكيف اذا كان ترك تزود ما بنفعه الى زاد يعذب به ويناله بسببه غاية الالم ، بل اذا تزود ما ينفعه وترك ما هو انفع منه له كان ذلك حسرة عليه وغبنا : السادس عشر تعرضه الى من القلوب بين أصبحيه وازمة الأمور بيديه وانتهاء كل شيء اليه على الدوام فلعله ان يصادف أوقات النفحات كافى الاثر المعروف . ان لله في ايام دهره نفحات فنعرضو النفحاته واسألوا الله ان يستر عوراتكم ويؤهن روعانكم . ولعله في كثرة تعرضه ان يصادف ساعة من الساعات التي لا يسأل الله فيها شيئا الا أعطاه فن اعطى منشور الدعاء اعطى الاجابة فانه لو لم يرد اجابته لما الهمه الدعاء كما قيل :

لو لم ترد ذيل ما ارجو واطلبه من جود كفك ماعودتني الطلبا ولا يستوحش مل ظاهر الحال فان الله سبحانه يعامل عبده معاملة من ليس كشله شي. في أفعاله كما ليس كشله شي عني صفانه، فانهما حرمه الالبعطيه، ولا أمرضه الاليشفيه، ولا افقره الاليغنيه، ولا اماته الاليحييه، وما اخرج ابويه من الجنة الا ليعيدهما اليها على اكمل حال . كما قبل يا آدم لاتجزع من قولى لك اخرج منها فلك خلقتها وسأعيدك اليها.فالرب تعالى ينعم على عبده بابتلائه ويعطيه بحرمانه ويصحه بسقمه فلا يستوحش عبده من حالة تسوؤه اصلا الااذ كانت تغضبه عليه وتبعده منه . السابع عشر ان يعلم العبد بان فيه جاذبين متضادين ومحنة، بين الجاذبين، جاذب بجذبه الى الرفيق الاعلى من أهل عليين وجاذب بجذبه الى اسفل سافلين فكلما انقاد مع الجاذب الاعلى صعددرجةحتى ينتهي الى حيث يليق به من المحل الاعلى وكلها انقاد الى الجاذب الاسفل نزل درجة حتى ينتهي الى موضعه من سجين ، ومتى أراد ان يعلم هلهو مع الرفيق الاعلى أو الاسفل فلينظر اين روحه في هذا العالم.فانها إذا فارقت البدن تكون في الرفيق الاعلى الذي كانت تجذبه اليه في الدنيا فهو أولى بها،فالمر معمن أحب طبعاً وعقلا وجزاء، وكل مهتم بشي. فهو منجذب اليهو الى اهله بالطبع، وكل امري. يصبو إلى ما يناسبه وقدقال تعالى . قل كل يعمل على شا كلته ، فالنفوس

العلوية تنجذب بذاتها وهمها وأعمالها الىأعلى، والنفوس السافلة الى أسفل. الثامن عشر أن يعلم العبد أن تفريغ المحل شرط لنزول غيث الرحمة ، وتنقيته من الدغل شرط لـكمال الزرع فمتى لم يفرغ المحل لم يصادف غيث الرحمة محلا قابلا بنزل فيه ، وان فرغه حتى أصابه غيث الرحمة ولكنه لم ينقه من الدغل لم يكن الزرع زرعا كاملاً ، بل ربما غلب الدغل على الزرع فكان الحكم له وهذا كالذي يصلح أرضه وبهيثها لقبول الزرع ويودع فيها البذور و ينتظر نز و لىالغيث،فاذا طهر العبد قلبه وفرغه من ارادت الموء وخواطره و بذر فيه بذر الذكر والفكر والمحبة والاخلاص وعرضه لمهاب رياح الرحمة وانتظر نزول غيث الرحمة في أوانه كان جديراً بحصول المقل وكما يقوى الرجاء لنزول الغيث في وقته ،كذلك يقوى الرجاء لاصابة نفحات الرحمن جل جلاله في الاوقات الفاضلة والاحوال الشريفة ولا سما اذا اجتمعت الهمم وتساعدت القلوب وعظم الجمع كجمع عرفة وجمع الاستشقاء وجمع أهل الجمعة؛فان اجتماع الهمم والأنفاس أسباب نصبها الله تعالى مقتضية لحصول الخير ونزول الرحمة كما نصب سائر الاسباب مقتضية الى مسبباتها ، بل دناه الاسباب في حصول الرحمة أقوى من الاسباب الحسية في حصول مسبباتها ولكن العبد بجهله يغلب عليه الشاهد على الغائب الحسن و بظلمه يؤثر ما يحكم به هذا و يقتضيه على ما يحكم به الآخر و يقتضيه ، ولو فرغ العبد المحل وهيأه وأصلحه لرأى العجائب.فان فضل الله لايرده الا المانع الذي في العبد، فلو زال ذلك المانع لسا. ع اليه الفضل من كل صوب. فتأمل حال بهر عظم يسقى كل أرض عرعلها فحصل بينـه و بين بعض الارض المطشة المجدبة سكر وسد كثيف فصاحها يشكو الجدب والنهر الى جانب أرضه التاسع عشر أن يعلم العبد ان الله سبحانه خلقه لبقاء لا فنا له ، ولعز لاذل معه، وأمن لاخوف فيه، وغناء لا فقر معه، ولذة لا ألم معها، وكال لانقص فيه وامتحنه في هذه الدار بالبقاء الذي يسرع اليه الفناء، والعز الذي يقارنه الذل و يعقبه الذل.والامن الذي معه الخوف و بعده الخوف،وكذلك الغناء واللذة

والفرح والسرور والنعيم الذي هنا مشوب بضدده لانه يتعقبه ضده وهو سريع الزوال . فغلط اكثر الخلق في هذا المقام اذ طلبوا النعيم والبقاء والعز والملك والجاه في غير محله ففاتهم في محله ، واكثرهم لم يظفر بما طلبه من ذلك والذي ظفر به أنما هو متاع قليل و الزوال قريب فانه سريع لزوال عنه. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم انما جاؤا بالدعوة الى النعم المقم والملك الكبير فن أجامهم حصل له ألذ ما في الدنيا وأطيبه، فكان عيشه فيها أطيب من عيش الملوك فن دونهم، فإن الزهد في الدنيا ملك حاضر والشيطان يحسد المؤمن عليه أعظم حدد ، فيحرص كل الحرص على أن لا يصل اليه ، فإن العبد اذا ملك شهونه وغضبُه فانقادا معه لداعي الدبن فهو الملك حقاً . لأن صاحب هــذا الملك حر ، والملك المنقاد لشهوته وغضبه عبد شهوته وغضبه فهو مسخر علوك في زي مالك يقوده زمام الشهوة والغضبكا يقاد البعير فالمغرور المخده ع يقطع نظره على الملك الظاهر الذي صورته ملك و باطنه رق وعلى الشبوة التي أولها لذة وآخرها حسرة . والبصير الموفق بعير نظره من الاوائل الى الاواخر ، ومن المبادي. الى العواقب. وذلك فضل الله يؤتية من يشا. والله ذو الفضل العظم . العشرون أن لا يغتر العبد باعتقاده أن مجرد العلم بما ذكرنا كاف في حصول المقصود بل لابد أن يضيف اليه مذل الجهد في استعاله واستفراغ الوسع والطاقة فيه ، وملاك ذلك الخروج عن العوائد فانها أعداء الكمال والفلاح. فلا أفلح من استمرمع عرائده أبدآ ويستعين على الخروج عن العوايد بالهرب عن مظان الفتنة والبعد عنها ما أمكنه وقد قال النبي صلى الله عليـه وسلم . من سمع بالدجال فلينأ عنه . فما استعين على التخلص من الشر بمثل البعد عن أسبابه ومظ نه. وها هذا لطيفة الشيطان لا يتخلص منها الاحاذق.وهي أنيظهر له فيمظان الشر بعض شيُّ من الخير و يدعوه الى تحصيله . فاذا قرب منه القاه في الشبكة والله أعلم

# الباب الثالث عشر

في بيان أن الانسان لايستغنى عن الصبر في حال من الاحوال

فانه بين أمر بجبعليه امتثاله وتنفيذه.ونهي بجبعليه اجتنابه وتركه،وقدر بجري عليه اتفاقا.ونعمة يجب شكر المنعم عليها ، واذا كانت هذه الاحوال لاتفارقه فالصبر لا زم له الى المات، وكل مايلقي العبد في هذه الدار لا يخلو من نوعين : أحدهما بوافق هو اه ومراده والآخر مخالفه وهو محتاج الىالصبر في كل منهما . أما النوع الموافق لغرضه فكالصحة والسلامة والجاه والمال وانواع الملاذ المباحة وهو احوج شيء الى الصبر فيها من وجوه : احدها أن لاتركن الها ولايغتربها ولاتحمله على البطر والاشر والفرح المذموم الذي لابحب الله اهله الثاني ان لاينهمك في نيلها و يبالغ في استقصائها فانها تنقلب الى اصدادها ، فن بالغ في الاكل والشرب والجماع انقلب ذلك الى ضده وحرم الاكل والشرب والجماع . الثالث أن يصبر على أداء حق الله فيها ولايضيعه فيسلبها . الرابع أن يصبر عن صرفها في الحرام فلا عكن نفسه من كل ماتريده منها فأنها توقعه في الحرام،فان احتر زكل الاحتراز اوقعته في المكروه، ولا يصبر على السراء إلا الصديقون. قال بعض السلف ، البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر ولايصبر على العافية إلا الصديقون . . وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه « ابتلينا بالضراء فصبر نا وابتلينا بالسرا. فلم نصبر ، ولذلك حذر الله عباده من فتنة المال والازواج والاولاد فنمال تعالى « يا أيها الذين آمنو لا تلهكم أمواا \_ كم ولا أولادكم عن ذكر الله ، وقال تعالى ، يا الها الذين آمنوا ان من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم ، وليس المراد من هذه العداوة مايفهمه كثير من الناس انها عداوة البغضاء والمحادة ، بل انما هي عداو ة المحبة الصادرة للاباء عن الهجرة والجهاد وتعلم العلم والصدقة وغير ذلك من أمور الدين واعمال البركما في جامع الترمذي من حديث اسرائيل.حدثنا سماك عن عكرمة عن بن عباس وسأله رجل عن هذه الآية . يا ابها الذين آمنو ان من

أز واجكم وأولادكم عدوا له فاحذروهم ، قال ، هؤلاء رجال اسلموا من أهل مكة فارادوا ان يأتوا الذي صلى الله عليه وسلم فألى أزواجهم وأولادهم ان يدعوهم ان يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا الناس فدفقهوا في الدين هموا ان يعاقبوهم فانزل الله ، يا ايها الذين آمنوا . ان من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم ، الآية قال المرمذي هذا حديث حسن صحيح وماا كثر مافات العبد من الكالوالفلاح بسبب زوجته وولده و في الحديث ، الولد مبخلة مجبئة ، وقال الإمام احمد حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني زيد بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليهما قيصان احمران يمشيان و يعثر ان فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فحملهما فوضعهما يين يديه تم قال صدق الله ، انما أمو الكم وأولادكم فتنة ، نظرت الى هذين يين يديه تم قال صدق الله ، انما أمو الكم وأولادكم فتنة ، نظرت الى هذين كال رحمته صلى الله عليه وسلم ولطفه بالصغار وشفقه عليهم وهو تعلم منه للامة الرحمة والشفقة واللطف بالصغار

## فصل

وانما كان الصبر على السراء شديدا لآنه مقرون بالقدرة والجائع عند غيبة الطعام أقدر منه على الصبر عند حضوره وكذلك الشبق عند غيبة المرأة أصبر منه عند حضورها

### فصل

وأما النوع الثانى المخالف للهوى فلا يخلو اما أن يرتبط باختيار العبد كالطاعات والمعاصى أو لاترتبط أوله باختياره كالمصائب أو يرتبط أوله باختياره ولكن لاختيارله فى إزالته بعد الدخول فيه فهاهنا ثلاثة أقسام أحدها ما يرتبط باختياره وهو جميع أفعاله التى توصف بكونها طاءة أو معصية ، فأما الطاعة فالعبد محتاج إلى الصبر عليها لأن النفس بطبعها تنفر عن

كثير من العبودية ، اما في الصلاة فلما في طبعها من الكسل و إيثار الراحة و لا سما اذا اتفق مع ذلك قسوة القاب و ربن الذنب والميل الى الشهوات ومخالطة أهل الغفلة فلا يكاد العبد مع هذه الامور وغيرها أن يفعلها وإن فعلها مع ذلك كان متكلفاً غَائب القلب ذاهلا عنها طالباً لفراقها كالجالس الى الجيفة. وأما الزكاة فلما فيطبعها (١) من الشمح والبخل وكذلك الحج والجهاد للامرين جميعاً. ويحتاج العبد هاهنا الى الصبر في ثلاثة أحوال. أحدها قبل الشروع فها بتصحيح النية والاخلاص وتجنب دواعي الريبة والسمعة وعقد العزم على توفيقية المأمورية حقها . الحالة النانية الصبرحال العمل فيلازم العبدالصبر عن دواعي التقصير فيه و التفريط ويلازم الصبر على استصحاب ذكر النية وعلى حضور القلب بين يدى المعبود وأن لاينساه في أمره فليس الشأن في فعل المأمور بل الشأن كل الشـأن أن لاينسي الآمر حال الاتيان بأمره بل يكون مستصحباً لذكره في أمره فهذه عبادة العبيد المخلصين لله فهو محتاج الى الصبر عنى توفية العبادة حقها بالةيام بادائها وأركانها وواجباتها وسننها . والى الصبر على استصحاب ذكر المعبود فنها ولا يشتغل عنه بعبادته فلا يعطله حضوره مع الله بقلبه عن قيام جوارخه بعبوديته ، ولا يعطله قيام الجوارح بالعبودية عن حضور قابه بين يديه سبحانه . الحالة الثالثة الصبر عد الفراغ من العمل وذلك من وجوه : أحدها أن يصبر نفسه عن الاتيان بما يبطله عمله قال تعالى « ياأمها الذين آمنوا لاتبطاوا صدقاتكم بالمن والأذي ، فليس الشائن الاتيان بالطاعة إنما الشائن في حفظها مما يبطلها . الثاني أن يصد عن رؤيتها والعجب بها والتكبر والتعظم ما فان هذا أضر عليه من كثير من المعاصي الظاهرة. الثالث أن يصبر عن نقلها من ديوان السر الى ديوان العلانية فان العبد يعمل العمل سراً بينه وبين الله سبحانه فيكتب في ديوان السر فان نحدث به نقل الى ديوان العلانية فلايظن أن بساط الصار انطوى بالفراغ من العمل

<sup>(</sup>١) أي النفس

### فصل

وأما الصبر عن المعاصى فأمره ظاهر وأعظم ما يعين عليه قطع المألوفات ومفارقة الاعوان عليها فى المجالسة والمحادثة وقطع العوائد فان العادة طبيعة خاصة ، فاذا انضافت الشهوة الى العادة تظاهر جندان من جند الشيطان فلا يقوى باعث الدين على قهرهما

### فصل

القسم الثاني مالايدخل تحت الاختيار وليسلامبدحيلةفي دفعه كالمصائب التي لاصنع للعبد فيهاكموت من يعز عليه وسرقة ماله ومرضهونحو ذلك وهذا نوعان . أحدهما مالا صنع للعبد لآدمي فيه ، والثاني ما اصابه منجهة آدمي مثله كالسب والضرب وغيرهما \_ فالنوع الاو لللعبد فيه اربع مقامات احدها مقام العجزوهومقام الجزع والشكوى والسخط وهذا مالايفعله الااقل الناس عنلا ودينا ومروءة وهو اعظم المصيبتين. المقام الثاني مقام الصبر اما لله واما للمروءة الانسانية. المقام الثالث مقام الرضا وهو اعلى من مقام الصبروفي وجوبه نزاع والصدر متفق على وجوبه . المقام الرابع مقام الشكر وهو اعلى من مقام الرضا فانه يشهد البلية نعمة فيشكر المبتلي عليها. وأما النوع الثاني وهو ما أصابه من قبل الناس فله فيه هذه المقامات ويضاف اليها أربعة أخر . أحدها مقام العفو والصفصح،والثاني مقام سلامة القلب من ارادة التشفي والانتقام وفراغه من ألم مطالعة الجناية كل وقت وضيقه بها . الثالث مقام شهود القدر وانه وان كان ظالما بايصال هذا الاذي اليك فالذي قدره عليك وأجراه على يد هذا الظالم ليس بظالم وأذى الناس مثل الحر والعرد لاحيلة في دفعه، فالمتسخط من أذى الحر والبرد غيرحازم والكل جار بالقدر وارب اختلفت طرقه وأسبابه · المقام الرا بع مقام الاحسان الى المسيي ومقابلة إساءته باحسانك، وفي هذا المقام من الفوائد والمصالح مالا يعلمه الا الله، فان فات العبد هذا المقام العالى فلا برضي لنفسه بأحسن المقامات وأسفلها

### فصل

القسم الثالث. مايكون و روده باختياره فاذا تمكن لم يكن له اختيار والاحيلة في دفعه وهذا كالعشق أوله اختيار وآخره اضطرار، وكالتعرض لاسباب الامراض والالآم التي لاحيلة في دفعها بعد مباشرة أسبابها كما لاحيلة في دفع السكر بعد تناول المسكر . فهذا كان فرضه الصبر عنه في أوله فلما فاته بقي فرضه الصبر عليه في آخره وأن لايطيع داعي هواه ونفسه. وللشيطان هاهنا دسيسة عجيبة وهي أن يخيل اليه أن ينل بعض مامنع قد يتعين عليه أو يباح له على سبيل التداوي ، وغايته أن يكون كالتداوي بالخر والنجاسة ، وقدأجازه كثير من الفقها، وهذا من اعظم الجهل ، فإن هذا التداوي لايز يل الداء بل يزيده ويقويه. وكم ممن تداوى بذلك فكان هلاك دينه ودنياه في هذا الدواء بل الدوا. النافع لهذا الدا. الصبر والتقوى . كما قال تعالى . وان تصروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور ، وقال ، انه من يتق و يصبر فا أن الله لايضيع أجر المحسنين ، فالصبر والتقوى دواء كل داء من أدوا الدين و لا يستغني أحدهماعن صاحبه فان قيل : فهل يثاب على الصر في هذا القسم اذا كان عاصياً مفرطاً يتعاطى أسبابه وهل يكون معاقباً على مانولد منه وهو غير اختياري له . قيل نعم اذا صبر لله تعالى وندم على ماتعاطاه من السبب المحظور أثيب على صبره لانه جهاد منه لنفسه وهو عمل صالح والله لايضع أجر من أحسن عملاً . وأما عقوبته على ماتولد منه فانه يستحق العقو بة على السبب وما تولد منه كما يعاقب السكران على ماجناه في حال سكره فاذا كان السبب محظوراً لم يكن السكران مقدوراً فإن الله سبحانه يعاقب على الاسباب المحرمة وعلى ماتولد منها كما يثيب على الاسباب المأمور بها وعلى ماتولد منها. ولذا كان من دعا الى بدعة وضلالة فعليه من الوزر مثل أو زار من اتبعه لان اثباعهم له تولد عن فعله ولذلك كان على ان آدم القاتل لأخيه كفل من ذنب كل قاتل إلى يوم القيامة وقدقال تعالى . ليحملوا أوزارهم كالمة يومالقيامة ومن أو زار الذين يضلونهم

بغير عُلم ، وقال تعالى ، وليحملن أثقالهم و أثقالا مع أثقالهم ، فان قيل ؛ فكيف التوبة من هذا المتولد وليس من فعله والانسان أنما يتوب عما يتعلق باختياره. قيل التوبة منه بالندم عليه وعدم اجابة دواعيه وموجباته وحبس النفس عن ذلك، فإن كان المته لد متعلقاً بالغير فتوبته مع ذلك برفعه عن الغير بحسب الامكان،ولهذا كان من توبة الداعي الى البدعة أن يبين ان ما كان يدعو اليه بدعة وضلالة وان الهدى في ضده كما شرط تعالى في تو بة اهل الكتاب الذين كان ذنبهم كنمان ما انزل الله من البينات والهدى ليضلوا الناس بذلك أن يصلحو العمل في نفوسهم ويبينوا للناس ما كانوا يكتمونهم اياه ققال ه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد مابيناه للناس في الكتاب اولئك بلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحو وبينوا فاؤلئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، وهذا كما شرط فى توبة المنافقين الذين كان ذنهم افساد قلوب ضعفاء المؤمنين وتحيزهم واعتصامهم باليهود والمشركين اعدا الرسول واظهارهم الاسلام ريا. وسمعة أن يصلحوا بدل افدادهموان يعتصموابالله بدل اعتصامهم بالكفار من اهل الكفار والمشركين، وأن يخلصوا د بهم لله بدل إظهارهم له رياء وسمعة فهكذا تفهم شرائط التو بة وحقيقتها والله المستعان

# الباب الى ابع عشر ق بيان اشق الصبر على النفوس

مشقة الصبر سب قوة الداعى الى الفعل وسهولته على العبد فاذا اجتمع في الفعل هذان الأمران ان كان الصبر عه أشق شيء على الصابر ، وان فقدا معاسهل الصبر عنه وان وجد احدهما وفقد الآخر سهل الصبر من وجه وصعب من وجه فمن لاداعى له الى القتل والسرقة وشرب المسكر وانواع الفواحش والا هو سهل عليه فصبره عنه من ايسر شي وأسهله، ومن اشتد داعيه الى ذلك وسهل عليه فصبره عنه اشق شيء عايه، ولهذا كان صبر السلطان عن الظلم وسهل عليه فعله فصبره عنه اشق شيء عايه، ولهذا كان صبر السلطان عن الظلم

وصبر الشاب عن الفاحشة وصبر الغني عن تناول اللذات والشهوات عند الله بمكان.وفي المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربك من شاب ليست له صبرة.ولذلك استحق السبعة المذكو ربن في الحديث الذين يظلهم الله في ظل عرشه لكال صبرهم ومشقته فان صبر الامام المتسلط على العدل في قسمه وحكمه ورضاه وعضبه وصر الشاب على عبادة الله ومخالفة هواه ؛ وصبر الرجل على ملازمة المسجد؛وصبر المتصدق على اخفاء الصدقة حنى عن بعضه وصبر المدعو الى الفاحشة مع كمال جمال الداعي ومنصبه ، وصبر المنحابين في الله على ذلك في حال اجتماعهما واقترافهما ، وصير الباكي من خشية الله على كمان: لك واظهار ملناس من أشق الصر ، ولهذا كانت عقوبة الشيخ الزاني والملك الكذاب والفقير المحتال أشد العقوبة لسهولة الصبر عن هذءالاشياءالمحرمات عليهم لضعف دواعيها في حقهم ، فكان تركهم الصبر عنها مع سبولته عليهم دليلا على تمردهم على الله وعتوهم عليه. و لهذا كان الصبر عن معاصي اللسان والفرج من أصعب أنواع الصبر لشدة الداعي اليهما وسهولتهما ، فإن معاصي اللسان فاكهة الانسان كالنميمة والغيبة والكذب والمراء والثناء على النفس تعريضا وتصريحاً وحكاية كلام الناس والطعن على من يبغضه ومدح من محبه قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ ، امسك عليك لسانك ، فقال: وإنا لمؤاخذون ها نتكلم به ، فقال ، وهل يكب الناس في النار علىمناخرهم الاحصائد ألسنتهم، ولا سما اذا صارت المعاصي اللسانية معتادة للعبد فأنه يعز عليه الصبر عنها. ولهذا تجد الرجل يقوم الليل ويصوم النهار ويتورع من استناده الى وسادة حربر ، لحظة واحدة ، و يطلق لسانه في الغيبة والنميمة والتفكه فيأعر اض الخلق وربما خص أهل الصلاح والعلم بألله والدين والقول على الله مالا يعلم.وكثير ممن تجده يتورع عن الدقائق من الحرام والقطرة من الخرومثل رأس الابرة من النجاسة ولا يبالي بارتكاب الفرج الحرام . كما يحكي انرجلا خلاباء رأة اجنبية فلما أرادمواقعتها قال ياممذه غطى وجهك فان النظر الىوجه الاجنبية

حرام. وقد سأل رجل عبد الله بن عمر (١) عن دم البعوض فقال انظروا الى دؤلاء يسا ُلونى عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتفق لي قريب من هذه الحكاية كنت في حال الاحرام فاتاني قوم من الاعراب المعروفين بقتل النفوس والاغارة على الاموال يسالوني عن قتل المحرم القمل فقلت ياعجبا لقوم لا يتورعون عن قتل النفس التي حرم الله قتلها ويسالون عن قتل القملة في الاحرام. والمقصود أناختلاف شدة الصر في أنواع المعاصي واحادها يكون باختلاف داعيه الى تلك المعصية في قونها وضعفها . ويذكر عن على رضي الله عنه أنه قال ، الصبر ثلاثة فصبر على المصيبة ، وصبر على الماعة ، وصبر على المعصية . فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب الله له ثلاثمائة درجة ، ومن صبر على الطاعة حتى يؤديها كما أمر الله كتب الله له ستمائة درجة ، ومن صبر عن المعيصة خوفًا من الله ورجاه ما عنده كتب الله له تسعائة درجة ، وقال ميمون بن مهران «الصر صبران فالصبر على المصيبة حسن وأفضل منه الصبر عن المعصية ، وقال الفضيل في قوله نعالي و سلام عليكم بما صبرتم ، ثم قال و صبرواعلى ماأمروابه وصبروا عما نهوا عنه ، وكا نه جعل الصبر على المصيبة داخلا في قسم المأمور يه والله أعلم

# الباب الخامس عشر

## في ذكر ماورد في الصبر من نصوص الكتاب العزيز

قال الامام أحمد رحمه الله و ذكر الله سبحانه الصبر في الفرء آن في تسمين موضعا ، انتهى . ونحن نذكر الانواع التي سيق فيها الصبر وهي عدة أنواع : احدها الامربه كقوله و واصبر وما صبرك الا بالله ، و واصبر لحمكم ربك ، الثاني النهى عما يضاده كقوله و ولا تستعجل لهم ، وقوله ولا تهنواولا تحزنوا ، وقوله و ولا نكن كصاحب الحوت ، و بالجملة فكلانهى عنه فانه يضاد الصبر

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل , وفي نسخة : سأل عبد الله بن عمر رجل من أهل الكوفة ،

المأموريه. الثالث تعليقالفلاح به كقوّله « يا أيهاالذين آمنوااصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعكلم فلحون فعلق الفلاح بمجموع هذه الا ور الرابع الاخبار عن مضاعفة أجر الصابر على غيره كقوله وأنما يوفى الصابرون أجرهم غير حماب ، قال سليمان بن القاسم كل عمل يعرف ثوابه الا الصبر قال لله تعالى . انما نو في الصابرون أجرهم بغير حساب ، قال : كالماء المنهمر . الخامس تعدق الامامة في الدين به وباليقين قال الله تعالى . وجعلناهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون • فبالصبر واليقين تنال الا-امة في الدين. السادس ظهرهم عمية الله سبحانه لهم قال تعالى وان الله مع الصابرين ، قال أبو على الدقاق . فاز الصابرو ن بعز الدار بن لانهم نالوا من الله معيته . السابع انه جمع للصابرين ثلاثة أمور لم يجمعها لغيرهم وهي الصلاة منه عليهم و رحمته لهم وهدايته ايامم قال تعلى ، وبشر الصابرين الذين اذ اصابتهم مصيبة قالوا نا لله وانا اليه راجعون.أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون ، وقال بعض السلف وقد عوى على مصابة نالته فقال مالى لا أصبر وقد وعدنى الله على الصبر ثلاث خصال كل خصلة منها خير من الدنيا وما عليها. الثامن أنه سبحانه جعل الصبر عونا وعدة وأمر بالاستعانة به فقال . واستعينوا بالصبر و الصلاة ، فمن لا صبر له لا عون له . الناسع أنه سبحانه علق النصر بالصبر والتقوى فقال تعلى و بليان تصبروا وتتقواو يانوكم من فورهم هذا بمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ، ولهذا قال الني صلى الله عليه وسلم ، واعلم ان النصر مع الصبر ، العاشر انه سـبحانه جعل الصبر والتقوي جنه عظيمة من كيد العدو ومكره فما استجن العبد من ذلك جنة اعظم منهما قال تعالى ، وان تصروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ، ، الحادى عشر أنه سبحانه أخبر أن ملائكته تسلم عليهم في الجنة بصرهم كما قال ، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم على الدار و الثاني عشر انه سبحانه اباح لهم أن يعاقبوا على ما عوقبوا يه ثم أقسم قسما مؤكدا غاية التاكيد أن صبرهم خير لهم فقال ، وان عاقبتم فعاقبو أبمثل ما عوقبتم به ولئن صبر ثم لهو خير للصابرين ، فتأمل هذا التاكيد

بالقسم المدلول عليه بالواوثم باللام بعده ثم باللام التي في الجواب . الثالث عشر انه سبحانه رتب المغفرة والاجر الكبير على الصبر والعمل الصالح فقال و الا الذين صروا وعملوا السالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير ، زهؤلا. ثنية (١) الله من نوع الانسان المذموم الموصوف اليأس والكفر عندالمصيبة والفرح والفخر عند النعمة ولا خلاص من هذا الذم الا بالصبر والعمل الصالح كا لا تنال المغفرة والاجر الكبيرالا بهما . الرابع عشر انه سبحانه جول الصبر على المصائب من عزم الامور أي مما يعزم من الامورالني انما يعزم على اجلها وأشرفها فقال . ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور . وقال لقيان لابنه وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر علىما أصابك ان ذلك من عزم الأمور. الحامس عشر الله سبحاله وعد المؤمنين بالنصر والظفر وهي كلبته التي سقت لهم وهي الكلمة الحسني وأخبر انه انما انالهم ذلك بالصبر فقال تعالى وتمت كلمة ربك الحسني على بني اسرائيل بما صبروا . السادس عشر أنه سبحانه علق حبته بالصبر وجعلها لا هله نقال . وكا ين من نبي قاتل ممه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في مبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، السابع عشر انه سبحانه أخبر عن خصال الخير انه لايلقاها إلا الصابرون في موضعين من كتابه في سورة القصص في قصة قارون وان الذين أوتو العلم قالوا للذين تمنوا مثل ما أو تي و يُلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقاها إلا الصابرون،وفي سورة حميم السجدة حيث أمر العبد أن يدفع بالتي هيأحسن ، فاذا فعل ذلك صار الذي بينه وبينه عداوة كا نه حبيب قريب ثم قال . و ما يلقاها إلا الذين صبروا و ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم . . الثامن عشر انه سبحانه أخبر انه إنما ينتفع بأياته و يتعظ بها الصبار الشكر ر فقال تعالى ، ولقد أرسلنا ،وسي بآياتنا ان أخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بأيام الله ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور ،

<sup>(</sup>١) ثنية الله أى الذين استشاهم الله . ومثله حديث كعب وقبل ابن جبير ، الشهدا. ثنية الله في الحلق ، أى الذين استشاهم الله من الصعق الذي يصيب الحلق اذا نفخ في الصور

وقال تعالى في لقيان ، ألم تر ان الفلك تجرى في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور ، وقال في قصة سبا ، وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وقال تعالى • ومن آياته الجوار في البحر كالاعلام،ان يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور ، فهذه أربع مواضع في القرآن تدل على أن آيات الرب إنما ينتقع بها أهل الصبر والشكر. التاسع عشر – أنه اثني على عبده أيوب بأحسن الثناء على صبره فقال: إنا وجدناه صابراً نعم العبد انه أو اب، فأطلق عليه نعم العبد بكونه وجده صابراً ، وهذا يدل على أن من لم يصبر إذا ابتلي فانه بئس العبد. العشرو ن انه سبحانه حكم بالخسر ان حكما عاماً على كل من لم يؤمن ولم يكن من أهل الحق والصبر ، و هذا يدل على أنه لا رابح سواهم فقال تعالى ، والعصر أن الانسان لني خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحتى وتواصوا بالصير، ولهذا قال الشافعي لو فكر الناسكلهم في هذه الآية لو سعتهم ولذلك ان العبد كاله في تكميل قوتيه قوة العلم وقوة العمل، وهما الإيمان والعمل الصالح وكما هو محتاج الى تكميل نفسه فهو محتاج الى تكميل غيره وهوالتواصىبالحق والتواصى بالصر وأخية ذلك وقاعدته و-اقه الذي يقوم عليه انما هو الصبر . الحادي والعشرون انه سبحانه خص أهل الميمنة بأنهم أهل الصبر والمرحمة الذين قامت بهم هاتان الخصلتان ووصوا بهما غيرهم فقال تعالى « ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصر وتواصوا بالمرحمة ، أو لئك أصحاب الميمنة ، وهذا حصر لأصحاب الميمنة فيمن قام به هذان الوصفان والناس بالنسبة اليهما أربعة أفسام هؤلاء خير الاقسام ، وشرهم من لاصبر له ولارحمة فيه ويليه من لهصبر ولا رحمةعنده، و يليه القسم الرابع و هو من له رحمة ورة، ولكن لاصىر له . الثاني والعشرون انه سبحانه قرن الصبر بأركان الاسلام ومقامات الايمان كلها فقرنه بالصلاة كقوله . واستعينوا بالصبر والصلاة ، وقرنه بالاعمال الصالحة عموماً كقوله « إلا الذين صرواوعملوا الصالحات ، وجعله قرين التقوى كقوله ، انه من يتق (0-1)

و يصر ، وجعله قرين الشكر كقوله ، ان فى ذلك لآيات لكل صبار شكور ، وجعله قرين الحق كقوله ، وتواصوا بالصر وتواصوا بالرحمة ، وجعله قرين اليقين كقوله ، لما صروا وكا وا بآياتنا يوقنون ، وجعله قرين الصدق كقوله ، والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات ، وجعله سبب محبته ومعيته وتصره وعونه وحسن جزائه و يكفى بعض ذلك شرفاً وفضلا والله أعلم .

# الباب السادس عشر

#### في ذكر ماورد فيه من نصوص السنة

في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صي لها فقال لها اتق الله واصرى فقالت وماتبالي بمصيبتي فلما ذهب قبل لها أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذها مثل الموت فأنت بابه فلم تجد على بابه بوابين فقالت يارسول الله لم أعرفك فقال إنما الصبر عند أول صدمة ، وفي لفظ عندالصدمة الأولى وقوله الصبر عند الصدمة الأولى مثل قوله ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه وقت الغضب، فإن مفاجاء آت المصيبة بغتة ، لها روعة تزعزع القلب وتزعجه يصدمها ، فإن صبر للصدمة الأولى انكسر حدها وضعفت قوتها فهان عليه استدامة الصر ، وأيضاً فإن المصيبة ثرد على القلب وهو غير موطن لها فتزعجه وهي الصدمة الا ولى ، واما اذا وردت عليه بعد ذلك فقد توطن لها وعلم أنه لابد له منها فيصير صره شبيه الاضطرار ، وهذه المرأة لما علمت أن جزعها لايحدى عليها شيئاً جاءت تعتذر الى النبي صلى الله عليه وسلم كانها تقول له قد صبرت فاخبرها أن الصبر إنما هو عند الصدمة الاولى ، وبدل على هذا المعنى مارواه سعيد بن زريي عن محمد بن سيربن عن أبي هربرة رضي الله عنه قال. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة جائمة على قبر تبكى فقال لها ياأمة الله اتق الله واصبري ، قالت ياعبد الله تُـكلي ، قال يا أمة الله اتق الله و اصبري ، قالت ياعبد الله لوكنت مصاباً عذرتني، قال ياأمة الله اتق الله واصبري، قالت

ياعبد الله قد اسمعت فانصرف عني، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه رجل من أصحابه فو تف على المرأة فقال لها ماقال لك الرجل الذاهب قالت قال لي كذا وكذا وأجبته بكذا وكذا قال هل تعرفينه ؟ قالت لا ، قال ذلك رسول الله صلى عليه وسلم قال فو ثبت سرعة نحوه حتى انتهت اليه وهي تقول أنا أصبر أنا أصبر يارسول الله ، فقال الصبر عند الصدمة الا ولى ، الصير عند الصدمة الأولى. قال ابن أبي الدنيا حدثنا بشر بن الوليد وصالح الكندي ابن مالك قالا حدثنا سعيد من زربي فذكره، فهذا السياق يبين معنى الحديث، قال ابوعبيد معناه أن كل ذي رزية فان قصاراه الصبر ولكنه انما يحمد على صبره عند حدة المصيبة وحرارتها قلت وفي الحديث أنواع من العلم أحدها وجوب الصبر على المصائب وانه من التقوى التي أمر العبد مها. الثاني الامر بالمعروف والنهيعن المنكر وان سكر المصيبة وشدتها لايسقطه عن الآمر الناهي الثالث تكرار الأمر والنهي مرة بعد مرة حتى يعذو الأمر الى ربه الرابع احتج به على جواز زيارة النساء للقبور فانه ضلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها الزيارة وانما أمرها بالصر، ولوكانت الزيارة حراما لبين لها حكمهاوهذا كان في آخر الأمر . فإن أبا هر يرة انما أسلم بعدالسنة السابعة،واجيب عن هذا بانه صلى الله عليه وسلم قد أمرها بتقوى الله والصبر وهذا انكارمنه لحالها من الزيارة والبكاء ويدل عليه انهالما علمتأن الآمر لها من تجب طعته انصر فتمسرعة، وأيضا فابو هريرة لم يخبر أنهشهد هذه القصة فلا يدل الحديث على انها بعد اسلامه ، و لو شهدها فلعنته صلى الله عايه وسلم لزائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسر جكان بعد هذا في مرض موته وفي عدم تعريفه لها بنفسه في تلك الحال التي لا تملك فيها نفسها شفقة منه و رحمة بها اذا عرفها بنفسه في تلك الحال فربما لم تسمع منه فتهلك وكان معصيتها له وهي لا تعلم انه رسول الله اخف من معصيتها لهلو علمت ، فهذا من كمال رأفته صلوات الله و ــــــلامه عليه وفي صحيح مسلم عنأم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله انا لله وانا اليه راجعون

اللهم أجرني في مصيبتي واخلق لي خيرا منها الا أخلق الله خيرا منها . قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة ، أول بيت هاجر الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إنى قلتها فاخاف الله لى رسوله صلى الله عليه وسلم فأرسل الى رسول الله صلى الله عايه وسلم خاطب بن أبي بلتعة يخطبني له فقلت ان لي بننا وأنا غيورفقال أما بنتها فادعو الله أن يغنيها عنها وادعوالله أن يذهب بالغيرة فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعند أبي داود في هذا الحديث عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاأصابت احدكم مصيبة فليقل انالله وانا اليه راجعون اللهم عندك احتسب مصيبتي فاجرنى فيها وأبدلني خيرا منها فلما احتضر أبو سلمة قال اللهم اخلفني في أهلي خبر مني فلما قبض قالت أم سلمة انا لله وانا اليه راجعون، عند الله احتسب مصيبتي. فانظر عاقبة الصبر و الاسترجاع ومتابعة الرسول والرضا. عن الله الى ما آلت، وأنالت أم سلمة نكاح اكرم الخلق على الله . وفي جامع الترمذي ومسند الامام احمد وصحيح بن حبان عن أبي موسى الاشعرى قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي ، فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم ، فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجعك فيقول ابنوا لعبدى بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وفي صحبيح البخاري من حديث أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا ابتليت عبدي محبيبتية ثم صبر عوضته منهما الجنة ، يريد عينيه . وعند الترمذي في الحديث اذا اخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي الا الجنة. وفى البرمدي أيضا عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى عليه والم يقول الله عز وجل من أذهبت حبيبيه فصبر واحتسب لم أرض له توابا دون الجنة . و في سنن ابي داو د (١) من حديث عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى الله لعبده المؤمن أذا ذهب بصفيه من أهل الارض واحتسبه بثواب دون الجنة و في صحيح البخاري

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل : وفي نسخة ، وفي سأن النسائي ،

من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل مالعبدي المؤمن جزاء اذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنة.وفي صحيحه ايضا عن عطاء من ابي ر باح قال : قال لي ابن عباس الا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلي قال هذه المرأة السوداء اثت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله إنى اصرع وانى اتكشف فادع الله لى،قال ان شئت صبرت و لك الجنة وان شئت دعوت الله تعالى ان يعافيك فقالت اصر فقالت اني اتكشف فادع الله ان لا اتكشف فدعا لها. و في الموطأ من حديث عطاء بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مرض العبد بعث اليه ملكين،فقال انظرا ماذا يقول لعواده فان هو اذ جاؤ. حمد الله وأثني عليه رفعا ذلك الى الله وهو أعلم،فيقو ل ان لعبدى على ان توفيته أن ادخله الجنة وان انا شفيته ان أبدله لحما خيرا من لحمه ودماً خيرا من دمه وأن أ كفر عنه خ سيئاته.وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قالرسول اللهصلي الله عليه وسلم اذا جمع الله الخلائق ناد مناد أين أهل الصبر فيقوم ناس وهم قليلون فينطلقون سراعا الى الجنة فتلقاهم الملائكة فيقولون انا نراكم سراعا الى الجنة فن انتم؟ فيقولون نحن أهل الفضل،فيقولون ما كان فضلكم،فيقولون كنا اذا ظلمنا صبرنا،واذا أسى. الينا غفرنا،واذا جهل علينا حلمنا ، فيقال لهم ادخلو لجنة فنعم أجر العاملين.وفي الصحيحينأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم مالا فقال بعض الناس هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رحم الله موسى قد أوذى با كثر من هذا فصير . وفي الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عمها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . مامن مصيبة تصيب المسلم الاكفر الله لها عنه حتى الشوكة يشاكها وفيهما أيضا من حديث أبي سعيد وأبي هر برة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب و لا وصب و لا هم ولا حزن ولا أذى ولا غمحتى الشوكة يشاكها الاكفر الله بهامن خطاياه. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصيب

المؤمن من شوكة فما فوقها الا رفعه الله مهادرجة وحط عنه خطيئته و في المسند من حديث أبي هربرة عن النبي صلى الله عليه قال لايزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى اللهوما عليه خطيئة وفي الصحيح من حديث سعد من أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يارسول الله اي الناس أشد بلاء، قال الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل يبتلي الرجل على حسب دينه فان كان في دينه صلابة زيد في بلائه وانكان في دينه رقة خفف عنه ومايز ال البلاء بالمؤمن حنى يمشى على الارض وليس عليه خطية. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال دخلت عنى الذي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديداً .قال فقلت يارسول الله انك لتوعك وعكاشد يدا.قال أجل إني لاوعك كما يوعك رجلان منكم،قلت إن لك لاجرين قال نعم ، والذي نفسي بيده ماعلى الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه الاحط الله عنه ب خطاياه كما تحط الشجر ة اليابسه و رقما . وفي الصحيحين أيضاً من حديث عائشة رضى الله عنها قالت مارأيت الوجع أشدمنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض المساند مرفوعا إن الرجل لتكون له الدرجة عند الله لايبلغها بعمل حتى يبتلي ببلا. في جسمه فيبلغها بذلك. وبروى عن عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه و سلم اذا اشتكى المؤمن أخلصه ذلك من الذنوب كما مخلص الكير الخبث من الحديد . وفي صحيح البخاري من حديث خباب ان الارت قال شكرنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة له فى ظل الكعية فقلنا الا تستنصر لنا الا تدعولنا ، فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الا رض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين و بمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه مايصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الامر حتى يصير الراكب منصنعا. الى حضر موت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولك كم تستعجلون. وفي لفظ للبخارى أتيت رسول الله صلى الله عايه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة رقد لقينا من المشركين شدة فقلنا الاتدعو الله فقعد وهو محمر وجهه فقال لقدكان الرجل

ليمشط بامشاط الحديد مادون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينــه وقد حمل أهل العلم قول خباب شكونا الى رسول صلى الله عليــه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا على هذا المحمل وقال شكوا اليه حر الرمضاء الذي كان يصيب جباههم واكفهم من تعذيب الكفار فلم يشكهم وانما دلهم على الصبر . وهذا الوجه أنسب من تفسير من فسر ذلك بالسجود على الرمضاء واحتج به على و جوب مباشرة المصلى بالجبهة لثلاثة أوجه:أحدها انه لا دليل فىاللفظ علىذلك. الثانى انهم قد أخبروا انهمكانوا مع النبي صلى الله عليــه وسلم فــكان أخدهم اذا لم يستطع أن يسجد على الأرض يبسط ثوبه فسجد عليه،والظاهر ان هذا يبلغه و يعلم به وقد أفرهم عليه الثالث ان شدة الحر في الحجاز نمنع من مباشرة الجهة والكف للارض بل يكاد يشوى الوجه والكف فلا يتمكن من الطمأ نينة في السجود و يذهب خشوع الصلاة و يتضرر البـدن و يتعرض للمرض. والشريعة لانأتى لهذا فتأمل رواية خباب لهذا والذى قبله واجمع بين اللفظين والمعنبين والله أعلم،ولا تستوحش من قوله فلم يشكنا فانه هو معني إعراضه عن شكايتهم واخباره لهم بصبر من قبلهم والله أعلم. وفي الصحيح من حديث اسامة ان زيد قال أرسلت ابنة النبي صلى اللهعليه وسلم اليه إنابالي احتضر فأتنا، فارسل يقربهاالسلام ويقول انله ما أخذ وله ما اعطى وكل شي. عنده باجل مسمى فالتصبر ولتحتسب، فارسلت اليه تقسم عليــه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبـل وابى ابن كعب وزيد بن ثابت ورجال فرفع الصبي الى رسول االمه فاقعده في حجره ونفسه تقعقع كا نها شن ففاضت عيناه فقال سعد يارسول الله ما هذا قال هذه رحمة جعله الله في قلوب من يشاء من عباده، وانما يرحم الله عباده من الرحما. وفي سنن النسائي عن ابن عباس قال احتضرت ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرة. فاخذها رسول الله صلى الله عليه و سلم و ضمها الى صدره ثم وضع يده عليها و هي بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت ام ابمن فقلت لها اتبكين ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندك فقلت مالى لا ابكى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكى فقال

رسول الله صلى الله عليه و سلم انى لست ابكى ولكنها رحمة . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مخير على كل حال تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. وفي صحيح البخاري من حديث انس رضي الله عنه قال اشتكي ابن لابي طلحة فمات وأبو طلحة خارج فلما رأت امرأته أنه قد مات هيا ت شيئاً وسجنه في جانب البيت فلما جاء أبو طلحة قال كيف الغلام قالت قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قداستراح فظن أبوطلحة أنها صادقة قالفبات معها فلما أصبح اغتسل فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخبره بما كان منهما ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما قال ان عيينة فقال رجل من الانصار فرأيت له تسعة أو لادكلهم قد قرؤا القرآن. وفي موطأ مالك عن القاسم من محمد قال هلكت امرأة لى فا تاني محمد من كعب القرظي يعزيني فها فقال انه قد كان في بني اسرائيل رجل فقيه عابد عالم مجتهد وكانت له امرأة وكان بها معجباً فماتت فوجد عليها وجداً شديداً حتى خلى في بيت وأغلق على نفسه واحتجب عن الناس، فلم يكن يدخل عليه أحد ، ثم ان امرأة من بني اسرائيل سمعت به فجاءته فقالت أن لي اليه حاجة أستفتيه فيها ليس يجزيني الاأن أشافهه بها فذهب الناس ولزمت الباب فاخبر فاذن لها فقالت أستفتيك في أمر قال وما هو قالت اني استعرت من جارة حلياً فكنت ألبسه وأعيره زمانا ثم أنها أرسلت إلى فيــه افأرده المها ؟ قال نعم ، قالت والله إنه مكث عندي زماناً فقال ذلك أحق لردك إباه فقَّالت له يرحمك الله أفتا سف على ما أعارك الله ثم أخذه منك وهو أحق به منك فا بصر ماكان فيه ونفعه الله بقولها. و في جامع الترمذي عن شيخ من بني مرة قال قدمت الكوفة فاخبرت عن بلال من أبي مردة فقلت إن فيه لمعتبرا فا تيته و هو محبوس في داره التي كان بناءواذا كل شيء منه قد تغير من العذاب والضرب واذا هو في قشاش، فقلت له الحمد لله يابلال لقد رأيتك تمر بنا وأنت تمسك أنفك من غير غبار وأنت في حالتك هذه فكيف صبرك اليوم فقال من أنت ، قلت من بني مرة من عباد قال ألا أحدثك حديثاً عسى أن ينفعك الله به قال هات قال حدثتي أبو بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال لايصيب عبدآ نكبة فما فوقها أو دونها الابذنب وما يعفو الله عنه اكثر قال وقرأ , وما أصابكم من مصيبة فيماكسبت أيديكم و يعفو عن كثير ، و في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسع، د رضي الله عنه كا ُني أنظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكى أن نبياً من الانبياء ضربه قومه فادموه وهو يمسح الدم عن وجه و يقول اللهم أغفر لقومي فانهم لا يعلمون فتضمنت هذه الدعوة العفوعنهم والدعاءلم والاعتذار عنهم والاستعطاف بقوله لقومي. وفي الموطأ من حديث عبد الرحمن بن القاسم قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي . وفي الترمذي من حديث يحي بن وثاب عن شيخ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس و يصبر على أذاهم . قال الترمذي كان شعبة برى أن الشيخ ابن عمر . وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الحدري رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ما أعطى أحد عطاء خير وأوسع من الصبر ,وفي بعض المساند عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : قال الله عز وجــــل اذا وجهت الى عبد من عبيدى مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيمة ان أنصب له ميزانا أو أنشر له ديواناً . و في جامع الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم إذ أحب الله قوماً ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. و في بعض المساند عنه صلى الله عليه وسلم مرفوعا اذا أزاد الله بعبد خيرا صب عليه البلاء صباً . و في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة فقال مالك ترفرفين فالت الحمى لابارك الله فيها قال تسبى الحمى فانها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الذي صلى الله عايه وسلم أنه قال من وعك ليلة فصبر ورضى عن الله تعالى خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقال الحسن إنه ليكفر عن العبد خطاياه كلهـا بحمى ليلة . وفي المسند وغيره عي أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه و-لم وهو محموم فوضعت يدى من فوق القطيفه فوجدت حرارة الحمي،فقلت ما أشد حماك بارسول الله

قال إناكذلك معاشر الانبياء يضاعف علينا الوجع ليضاعف لنا الأجر قال قلت يارسول الله فاي الناس أشد بلاء قال الانبياء قلت ثم من . قال الصالحون ان كان الرجل ليبتلي بالفقر حتى مايجد الا العباء فيجوبها فيلبسها ، وإن كان الرجل ليبتلي بالقمل حتى يقتلة القمل وكان ذلك أحب اليهم من العطا اليكم وقال عقبة بن عامر الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من عمل إلا وهو بختم عليه .فاذا مرض المؤمنقالت الملائكة يار بنا عبدك فلان قد حبسته عن العمل فيقول الرب تعلى احتموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت. وقال أبو هربرة رضيالله عنه ادا مرضالعبد المسلم نودي صاحب اليمين ان اجرعلي عبدي صالح ما كان يعمل وهو صحيح ويقال لصاحب الشمال اقصر عن عبدي مادام فيو ثاقي، فقال رحل عند الى هر يرة ياليتني لا از ال ضاجعا فقال أبو هر رة كره العبد الخطايا ذكره ابن ابي الدنيا و ذكر أيضا عن هلال بن بساق قال كنا قعودا عند عمار بن ياسر فذكر وا الاوجاع فقال اعرابي ما أشتكيت قط فقال عمار ما انت منا أولست منا انالمسلم يبتلي ببلا. فتحط عنه ذنو به كما يحط الورق منالشجر، وان الكافر او قالالفاجر يبتلي ببلية فمثله مثل البعيران اطلق لم بدر لم أطلق وان عقل لم يدر لم عقل وذكر عن ابي معمر الازدي قال كنا اذا سمعنا منابن مسعو دشيئا نكرهه سكتنا حتى يفسر دلنا فقال لذا ذات يوم الاانالسقم لا يكتبله، أجر فساءناذلك وكبرعلينا فقال ولكن يكفر به الخطيئة فسرنا ذلك واعجبنا ،وهذا من بالعلمه وفقهه رضي الله عنه فان الاجر انما يكون على الاعمال الاختيارية ومما تولد منها كما ذكرالله سبحانه النوعين في آخرسورة التوبة في قوله في المباشر من الانفاق وقطع الوادي الاكتب لهم وفي المتولد من إصابة الضماء والنصب والمخصمة في سبيله وغيظ الكفار الاكتب لهم به عمل صالح فالثواب مرتبط بهذين النوعين وأما الاسقام والمصائب فان ثوابها تكمير الخطايا. ولهذا قال تعالى . وما اصابكم من مصيبة فيما كسبت ايديكم ، والنبي صلى الله عليه وسلم انما قال في المصائب كفر الله بها منخطاياه كما تقدم ذكر الفاظه صلى الله عليه وسلم وكذا قوله المرض حطة ، فالطاعات ترفع الدرجات، والمصائب نحط السيئات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من

برد الله به خيرا يصب منه ،وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خبرا يفقهه في الدين فهذا برفعه وهذا بحط خطأياه وقال بزيد بن ميسرة إن العبدليمرض المرض وماله عند الله من عمل خبر فيذكره الله سبحانه بعض ما سلف من خطاياه فيخسر ج من عينه مثل رأس الذباب من الدمع من خشية الله فيبعثه الله ان يبعثه مطهراً أو يقبضه إن قبضه مطهرا و لا يرد على هذا حديث أنى موسى الاشعرى رضى الله عنه في ثواب من قبض الله ولده و ثمرة فؤاده بان يبقى له بيتا في الجنة ويسميه بيت الحمد . وقال زياد بن زياد مولى بن عباس رضي الله عنــه وعر. \_ أصحاب النيصلي الله عليه وسلم قال دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمعوك أي محموم فقلنا اح اح بأبائنا وامهاتنا يارسول الله ما أشد وعكك قال إنا معاشر الانبياءيضاعف علينا البلاء تضعيفا ، قال قلنا سبحان الله ، قال افعجبتم ان كان الني من الانبيا ليقتله القمل قلنا سبحان الله ،قال أفاعجبتم إن أشد الناس بلاء الاندياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. قلنا سبحان الله قال افعجبتم أن كان الني من الانبياء ليقتله القمل، قلنا سبحانالله ، قال افعجبتم ان كانوا ليفرحون بالبلاء كا تفرحون بالرخا . احبالحاء المهملة هو المعروف من كلامهم ومن قاله بالخاء المعجمة فقد غلط. وذكر النسائي عن عبيدة سنحذيفة عن عمته فاطمة قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة تعوده فاذا سقاء ملعقة يقطر ماءها من شدة ماكان يجد من الحيى، فقلنا لودعوت الله يارسول الله أن يذهبها عنك، فقال إن أشد الناس بلاء الانبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . وقال مسروق عن عائشة رضي الله عنها ماراً يت أحداً أشد وجعاًمن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يشدد عليه اذا مرض حتى انه لربمــا مكث خمس عشرة لا ينام وكان ياخذه عرق الــكلية وهو الخاصرة فقلنا يارسول الله لو دعوت الله فيكشف عنك، قال إنامعاشر الانبياء يشدد علينا الوجع ليكفر عنا . وفي المسند والنساني من حديث أبي سعيد قال : فال رجل يارسول الله ارأيت هذه الامراض التي تصيبنا ما لنا بها قال كفارات فقال أبي بن كعب يارسول الله وان قلت قال شوكة فما فوقها قال فدعا أبي على نفسه عنذ ذلك ان لا يفارقه الوعك حتى بموت ولا يشغله

عن حج و لا عمرة و لا جهاد في سبيل الله وصلاة مكتوبة في جماعة، قال فامس رجل جلده بعدها الا وجد حرها حتى مات. وقال عبد الله بنعمر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان العبد اذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به اكتب له مثل عمله اذاكان طلقا أو اكفته الى ناقة طلق بضم الطاء واللام اذا حل عقالها ، ويقال كفته اليه اذا ضمه اليه ذكره ابن ابي الدنيا وذكر أيضا عن ابي أمامة الباهلي قال : قال رسول الله صلى الله وسلم ان الله ليجرب احدكم بالبلا. وهو أعلم به كما يجرب أحدكم ذهبه بالنار فمنهم من يخرج كالذهب الابريز فذلك الذي نجاه الله من السيئات، ومنهم من يخرج كالذهب دون ذلك، فذلك الذي يشك بعض الشك، ومنهم من يخرج كالذهب الاسود فذلك الذي قدافتنن . وذكر أيضاً من مراسيل الحسن البصري عن الني صلى الله عليه وسلمان الله ليكفر عرالمؤمن خطاياه كلما محمى ليلة . قال الناني الدنيا قال ابن المبارك هذا من الحديث الجيد قال وكانو ايرجون في حمى ليلة كفارة مامضي من الذنوب. و ذكر عن أنس أن رسولالله صلى الله عليه وسلم دخل على رجلوهو يشتكي ففال: قل اللهم اني أسألك تعجيل عافيتك وصبراً على بليتك وخروجاً من الدنيا الى رحمتك وقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الحمي تحط الخطايا كما تحط الشجرة ورقها . وقال ابو هر برة وقد عاد مُريضاً فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انالله عز وجل يقول هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة وقال مجاهد الحمى حظ كل مؤمن من النار ثم قرأ . وان منكم الا واردها كان على ربك حتماً مقضياً ، وهذا لم برد به مجاهد تفسير الو رود الذي في القرآن فان السياق يأبي حمله على الحي قطعاً . وانما مراده ان الله سبحانه وعد عباده كلهم بو رود النار . فالحمي للمؤمن تكفرخطاياه فيسهل عليه الورود يومالقيامة فينجو منها سريعاً والله اعلم . ويدل عليه حديث أبي ريحانة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحمي . \_ من كبرجهنم وهي نصيب المؤمن من النار ، وقال أنس رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . مثل المؤمن اذا برأ وصحمن مرضه كمثل البردة تقع من السماء في صفائها ولونها. ذكره ابنابي الدنيا ،و ذكر

أيضاً عن الى امامة برفعه مامن مسلم يصرع صرعة من مرض الا بعث منها طاهراً . وذكر عنــه صلى الله عليه وسلم مثل اللؤمن حين يصيبه الوعك مثل الحديدة تدخل النار فيذهب خبيثها و يبقى طيبها .وذكر أيض عنه مرفوعاً أن العبد اذا مرض أوحى الله الى ملائكته ياملائكتي أنا قيدت عبدي بقيد من قيودي فأنا أقبضه أغفرله وأن أعافه فجسد مغفور لاذنب له أوذكرعن سهل لمبن أنس الجهني عن أبيه عن جده قال دخلت على أبي الدرداء في مرضه فقلت يا أبي الدردا انا نحب أن نصح و لا نمرض، فقال أبو الدردا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الصداع والمليلة لا يز الان بالمؤمن وانكان ذنبه مثل أحد حتى لايدعان عليه من ذنبه مثقال حبة من خردل. المليلة فعيلة من التململ واصلها من الملة التي يخبز فيها . وقالت أم سلمة عن الني صلى الله عليه و سلم ما ابتلي الله عبدا ببلا وهو على طريق يكرههـــا إلاجعل الله ذلك البلالة كفارة وطهورا مالم ينزل ما اصابه من البلاء بغير الله أو يدعو غير الله يكشفه .وقال عطية بن قيس مرض كعب فعاده رهط من اهل دمشق فقالوا كيف نجدك يا اسحق قال بخير ، جسد أخذ بذنبه ان شاء ربه عذبه وان شاء رحمه ، وان بعثه بعثه خلق جديدا لاذنب له . وقال سعيد بن وهب دخلنا مع سلمان الفارسي على رجلمن كنده نعوده فقال سليمان ان المسلم يبتلي فيكون كفارة لما مضى ومستعتباً في مابقي وان الـكافر يبتلي فمثله كمشل البعير أطلق فلم يدر لم أطلق وعقل فلم يدر لم عقل. وذكر أيضا عن أبي أيوب الانصاري قال عاد رسول الله صلى الله عليه و سلم ر جلا من الانصار و اكب عليه فسأله فقال يانبي الله ما غمضت منذ سبح، فقال ر سول الله صلى الله عليه وسلم أى أخي أصبر ، اى اخى اصبر تخرج من ذنو بك كما دخلت فيها ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعات الأمراض يذهبن ساعات الخطايا . و في النسائي مر . \_ ـ حديث أبي هريرة أنرسول الله صلى الله عليه و سلم: قال لا عرابي هل أخذتك أم ملدم قال يار سول الله و ما أم.ملدم قال حر يكون بين الجلد و الدم. قال ما وجدت هذا قال يا اعرابي هل أخذك هذا الصداع قال

يا رسولُ الله وما الصداع قال عرق يضرب على الانسان في رأسه: قال ماوجدت هذا فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر الى رجل من أهل النار فلينظر الى هذا . وقالت أم سلم مرضت فعادنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سلم أتعرفين النار والحـديد وخبث الحديدقلت نعم يارسول الله قال ابشرى يا ام سلم فانك ان تخلصي من وجعك هذا تخلصي منه كما يخلص الحديد من النار من خبثه !. وخرج معض الصحابة زائرا لرجل من أخوانه فبلغه أنه شاك قبل أن يدخل عليه فقال أتيتك زائرا وأتيتك عائدا ومبشرا قال كيف جمعت هـذا قال خرجت وأنا أريد زيارتك فبلغني شكاتك فصارت عيادة وابشرك بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، اذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها او قال لم ينلها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ولده أوفي ماله تُمم صبره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. وقال الحسن وذكر الوجع أماً والله ماهو بشراً يام المسلم.أ يام نورت له فيها مراحله وذكر فيها مانسي من معاده و كفربها عنه من خطاياه وقال بعضالسلف لو لا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة مفاليس. وقال أنس ان مالك رضي الله عنه انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شجرة فهزها حتى سقط من ورقها ماشا. الله ثم قال المصائب والاوجاع في احباط ذنوب أمتي أسرع مني في هذه الشجرة . وذكر ابن أبي الدنيا عن أبي هريره يرفعه : مامن مسلم الا وكل الله به ملكين من ملائكته لايفارقانه حتى يقضي الله بأمره باحدى الحسنيين اما بموت واما بحياة ، فاذا قال له العواد كيف نجدك قال احمد الله أحدثي والله المحمود بخير قال له الملكان أبشر بدم هو خير من دمَك وضحة هي خير من صحتك وأن قال أجدني بجهوداً في بلاء شديد قال له الملكان أبشر بدم هو شر من دمك و بلا. أطول من بلائك ولاينافض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه وارأساه وقول سعد يارسول الله قد اشتد بي الوجع وأنا ذو مال قول عائشة وارأساه فان هذا إنما قيل على وجه الاخبار لاعلى وجه شكوى الرب تعالى الىالعواد، فاذا حمد

المريض الله حم أخبر بعلته لم يكن شكوى منه وإن أخبر بها تبرما وتسخطاكان شكوى منه فالكلمة الواحدة قد يثاب عليها وقد يعاقب بالنية والقصد: وقال ثابت البناني انطلقنامع الحسن الىصفوانان محرز نعوده فخرج الينا ابنه وقال هو مبطون لاتستطيعون ان تدخلوا عليه فقال الحسنان اباك ان يؤخذ اليوم من لحمه ودمه فيوجد فيه خيرمنان يأكله التراب. وقال ثابت ايضا دخليا على ربيعة بن الحارث نعوده وهو ثقيل فقال انه من كان في مثل حالتي هذه ملائت الا خرة قلبه كانت الدنيا اصغر في عينيه من ذباب. و ذكر عن أنسعن الني صلى الله عليه وسلم قال اذا مرض العبد ثلاثة ايام خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه ، و يذكر عنه صلى الله عليه وسلم لا ترد دعوة المريض حتى يبرأ. وذكر ابن ابي الدنياعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فتبسم فقلنا يارسول الله مم تبسمت، قال تعجبا للمؤمن من جزعه من السقم ولو كان يعلم ماله في السقم أحب ان يكون سـقما حتى يلقى الله ثم تبسم ثانية ورفع رأســه الى السياء قلنا يارسول الله مما تبسمت ورفعت رأسك الى السهاء قال عجبت من ملكين نزلا من السما ويلتمسان عبدا مؤمنا كان في مصلاه يصلي فلا يجداه فعرجا الي الله فقالا وارب عبدك فلان المؤمن كنا نكتب له من العمل في يوم وليلة كذا وكذا فوجدنا قد حبسته في حبالك فلم نكتب له شيئا من عمله فقال كتبوا لعبدي عمله الذي كان يعمله في بومه وليلته و لا تنقصوا منه شيئاً فعلى أجر ما حبسته ولهأجر ماكان يعمل . و يذكر عنه صلى الله عليه و الممن وعك ليلة فصبر و رضي بهـا عن الله عز وجل خرج من ذنو به كهيئة يوم ولدته امه. ومن مراسيل محيي من كثير قال فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم المان فسأل عنه فأخبر انه عليل فأتاه يعوده فقال شفي الله سقمك وعظم أجرك وغفر ذنبك ورزقك العافية في دينك وجسمك الى منتهى أجلك . ان لك من وجعك خلالا ثلاثاً: أما الأولى فتذكرة من ربك يذكرك بها. وأما الثانية فتمحيص لما سلف من ذنوبك. وأما الثُّ ثَة فادع بما شئت فان المبتلي مجاب الدعوة. وقـال زياد بن الربيع قلت لأنى بن كعب آية من

كتاب الله قد احزنتني قال ماهي قلت ه من يعمل سوءًا يجزبه به ، قال ماكنت أراك الا افقه بما أرى إن المؤمن لايصيبه عثرة قدم ولا اختلاج عرق الابذنب وما يعفو الله عنه اكثر . وسئلت عائشة عن هذه الآية فقالت ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ياعائشة هذه معاقبة الله تعالى لعبده بما يصيبه من الحمي والبليلة والشوكة وانقطاع شسعه حتى البضاعة يضعها في كمه فيفقدها فيفزع لها فيجدها في اضبنه حتى ان المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج الذهب الاحمر من الكير.ضين الانسان ما تحت يده يقال اضطين كذا اذا حمله تحت يده وقال وهب بن منيه لايكون الرجل فقيها كامل الفقه حتى يعدالبلاء نعمة ويعد الرخاء مصيبة .وذلك ان صاحب البلاء ينتظر الرخاء وصاحب الرخاء ينتظر البلاء . وفي بعض كتب الله سيحانه ان الله ليصيب العبد بالأمر يكرهه وانه ليحبه لينظر كيف تضرعه اليه . وقال كعب أجد في التوراة لو أن يحزن عبدي المؤمن لعصبة الكافر بعصابة من حديدلا يصدع ابداً. وقال معروف الكرخي ان الله ليبتلي عبده المؤمن بالاسقام والاوجاع فيشكو الى اصحابه فيقول الله تبارك وتعالى وعزتى وجلاليما ابتليتك بهذه الاوجاع والاسقام الالاغسلك من الذنوب فلاتشتكن .وذكرابي الدنيا ان رجلا قال يارسول الله ما الاسقام قال او ماسقمت قط قال لا فقال قم عنا فلست مؤمناً. وكان عبد الله ابن مسعود قد اشتدت به العلة فدخل عليه بعض اصحابه يعوده واهله تقول نفسي فداك مانطعمكمانسقيك فأجلها بصوتضعيف بليت الحراقيف وطالت الضجعة والله مايسرني ان الله نقصني منه قلامة ظفر . وطلق خالد ابن الوليد امرأة له ثم احسن عليم الثناء فقيل له يا أبا سلمان لاي شيء طلقتها قال ما طلقتها لامر رابني منها و لا ساءني ولكن لم يصبها عندي بلا. . و يذكر عنه صلى الله عليه وسلم ماضرب على مؤمن عرق الاكتب الله له به حسنة وحط عنه به سيئة و رفع له به درجة . ولاينافي هذا ماقدمناه من أن المصائب مكفرات لاغير، لان حصول الحسنة انما هو بصبره الاختياري عليهاوهو عمل منه . وعاد رجل من المهاجرين مريضاً فقال ان للمريض أربعاً يرفع عنه القلم و يكتب له من الأجر مثل ما كان يعمل في صحته ويتبع المرضكل خطيئة من مفصل من مفاصله فيستخرجها فان عاش عاش مغفوراً له وان مات مات مغفوراً له، فقال المريض اللهم لا از المضطجعاً وفي المسند صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده لايقضى الله للمؤمن قضاء الاكان خيراً له وليس ذلك الا للمؤمن. وفي لفظ ان امر المؤمنين كله عجيب ان اصابته سراء شكر فكان خيراً له وان اصابته صرا عمر فكان خيراً له

## الباب السابع عشر في الآثار الواردة عن الصحابة ومن بعدهم في فضيلة الصبر

قال الامام أحمد حدثنا و كيع عن مالك بن مغول عن السفر قال مرض أبو بكر رضى الله عنه فعادوه فقالوا ألا ندعوا لك الطبيب فقال قد رآنى الطبيب قالوا فاى شيء قال لك قال انى فمال لما أريد وقال الامام أحمد حدثنا أبو معاوية. حدثنا الاعمش عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر وقال أيضا أفضل عيش أدر كناه بالصبر ولو أن الصبر كان من الرجال كان كريما. وقال على بن ابي طالب رضى الله عنه ألا ان الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بار الجسم، ثم رفع صوته فقال ألا انه لا ايمان لمن لا صبر له، وقال الصبر مطية لا تكبو وقال الحسن الصبر كنز من كنوزالخير لا يعطيه الله الا لعبد كريم عنده وقال عمر بن عبد العزيز ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه مكانها الصبر الاكان ماعوضه خيرا بما انتزعه وقال ميمون بن مهران مانال أحدشيئا من ختم الخير في دونه الا الصبر وقال سلمان بن القاسم كل عمل يعرف ثوابه الا الصبر وكان بعض العارفين في جيبه رقعة يخرجها كل وقت ينظر فيها، وفيها واصبر لح كم بك فانك باعيننا ، وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه عنه وفيها ، واصبر لح كم بك فانك باعيننا ، وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه

لوكان الصبر والشكر بعيرين لم ابال أيهما ركبت ، وكان محمد بن شبرمه اذا نزل به بلا. قال سحابة صيف ثم تنقشع، وقال سفيان بنعيينة في قوله تعالى وجعلناهم أثمة يهدون بأمرنا لما صبروا ، لما أخذوا برأس الأثمر جعلاهم رؤوسا.وقيل للاحنف بن قيس ما الحلم قال ان تصبر على ما تكره قليلا.وقال وهب مكتوب في الحكمة قصر السفه النصب ،وقصر الحلم ااراحة وقصر الصهر الظفر . قصر الشيء وقصاراه غايته وثمرته. وقدم عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك ومعه ابنه محمد وكان من أحسن الناس و جها فدخل يوما على الوليد في ثياب وشيء وله غديرتان و هو يضرب بيده فقال الوليد هكذا تكون فتيان قريش فعانه فخرج من عنده متوسنا فوقع في اصطبل الدواب فلم تزل الدواب تطأه بأرجلها حتى مات. ثم إن الآكلة وقعت في رجل عروة فبعث اليه الوليد الاطباء فقالوا ان لم تقطعها سرت الى باقى الجسد فتهلك فعزم على قطعها ، فنشروها بالمنشسار فلما صار المنشار الى القصبة وضع رأســـه على الوســادة ســاعة فغشي عليــه ثم افاق والعرق يتحدر على وجهه وهو يهلل ويكبر فأخذها وجعل يقلها في يده ثم قال اما والذي حملني عليك انه ليعلم اني ما مشيت بك الى حرام ولا الا معصية و لا الى مالا يرضى الله، ثم أمر بها فغسلت وطيبت وكفنت في قطيفة،ثم بعث بها الى مقابر المسلمين.فلما قدم من عند الوليد المدينة تلقاه أهل بيته واصدقاؤه يعزونه فجعل يقول لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً ولم يزد عليه ثم قال لا أدخل المدينة انما انا بها بين شامت بنكبة أوحاسد لنعمـة فمضى الى قصر بالعقيق فاقام هنالك،فلما دخل قصره قال له عيسى بن طلحة لا أبا لشانيك أر ني هذه المصيبة التي نعزيك فيها فكشف له عن ركبته فقال له عيسى أما والله ماكنا نعدك للصراع قد أبقى الله أكثرك ، عقلك ولسانك و بصرك و يداك واحدى رجايك فقال له ياعيسي ماعزاني أحد مثل ما عزيتني به ، و لما أرادوا قطع رجله قالوا له لوسقيناك شيئاً كيلا تشعر بالوجع فقال انما ابتلاني ليرى صبرى أفا عارض أمره . وسئل ابنه هشام كيف كان أبوك يصنع برجله التي قطعت اذا توضأ قال كان يمسح عليها . وقال الإمام احمد حدثنا عبد الصمد حدثنا سلام قال سمعت قتادة يقول قال لقان وسأله رجل أىشى. خيرا قالصبر لايتبعهأذي، قال فأي الناس خيراقال الذي يرضي بما أو تي ، قال فأي الناس أعلم قال الذي يأخذ من علم الناس الى علمه،قيل فمن خير الكنز من المال أو من العلم .قال سبحان الله بل المؤمن العالم الذي ان ابتغي عنده خيراو جد،وان لم يكن عنده كف نفسه و يحسب المؤمن أن يكف نفسه وقال حسان ابن أبي جبلة من بث فلم يصبر ورواه ابن أبي الدنيا مرفوعاً الى النبيصلي الله عليه وسلم وإن صح فمعناه الى المخلوق لامن بث الى الله.وقال حسان من أبي جبلة أيضاً في قوله تعالى . فصبر جميل » قال لاشكوىفيهورفعهاس أبي الدنيا أيضاً وقال مجاهد فصبر جميل في غير جزع وقال عمرو بن قيس فصبر جميل قال الرضا بالمصيبة و التسلم. وقال بعض السلف فصبر جميل لاشكوىفيه. وقال همام عن قتادة في قوله تعالى واييضت عيناه مر. الحزن فهو كظم، قال كظمعلى حزن فلم يقل الا خيرا وقال يحيى بن المختار عن الحسن الـكظم الصبور وقال همام عن قتادة في قوله تعالى وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم أى كميد أى كد الحزر وقال الحسن ماجرعتين أحب الى ألله من جرعة مصيبة موجعة محزنة ردها صاحبها بحسن عزا. وصبر،وجرعةغيظ ردها بحلم وقال عبد الله بن المبارك أخبرنا عبد الله ابن لهيعة عن عطاء بن دينار ان سعيد بن جبير قال: الصبر اعتراف العبد لله بما أصابه منه واحتسابه عند الله ورجا ثوابه قد بجزع الرجل وهو يتجلد لاسرى منه الا الصر فقوله اعتراف العبد لله بما أصاب منه كانه تفسير لقوله انا لله فيعترف أنه ملك لله يتصرف فيه مالـكه بما يريد .وقوله راجيا به ما عند الله كائنه تفسير لقو لهوانا اليه راجعون أي نرداليه فيجزينا علىصبر نا ولا يضيع أجر المصيبة وقوله وقد يجزع الرجل وهو يتجلد أي ليس الصبر بالتجلد واتما هو حبس القلب عن التسخط على المقدو رورد اللسان عن الشكوي. فن تجلد وقلبه ساخط على القدر فليس بصار . و قال يو نس بن بزيد سألت ربيعة بن أبي عبد الرحمن ما منتهي الصبر قال ان يكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل ان تصيبه، وقال قيس بن الحجاح في قول الله وفاصير صبر اجميلا ، قال ان يكون

صاحب المصيبة في القوم لا يعرف من هو . وكان شمر اذا عزى مصابا قال اصبر لما حكم ربك وقال ابو عقيل رأيت سالم بن عبد الله بن عمر ييده سوط وعليه ازار في موت و اقد بن عبد الله بن عمر لا يسمع صارخة ينالها بالسوط الاضربها قال ابن أبي الدنيا حدثني محمد بن جعفر بن سهران قال قالت امر أقمن قريش، أما والذي لا خلد الا لوجهه ، ومن ليس في العز المنبع له كفوا، لئن كان بد الصر مرا مذاقه ، لقد يجني من غبه الثمر الحلو، قال وانشدني عمرو بن بكير

صبرت فكان الصبر خبر مغبة وهل جزع يجدى على فاجزع ملكت دموع العين حتى رددتها الى ناظرى فالعين فى القلب تدمع قال وانشدنى احمد بن موسى الثقني

نبئت خولة امس قد جزعت من ان تنوب نوائب الدهر لانجزعي ياخول واصرى ان الكرام بنوا على الصر قال وحدثني عبد الله بن محمد بن اسماعيل النيمي ان رجلا عزى رجلا في ابنه فقال انما يستوجب على الله وعده من صبر له بحقه فلا تجمع الى ما اصبت به من المصيبة الفجيعة بالاجر فانها أعظم المصيبتين عليك وانكي الرزيتين لك والسلام. وعزى ابن أبي السماك رجلا فقال عليك بالصرفيه يعمل من احتسب واليه يصبر من جزع وقال عمر بنعبد العزيز اماالرضاء فمنزلة عزيزة أو منيعة ولكن جعل الله في الصبر معولا حسنا ولما مات عبد الملك ابنه صلى عليه ثم قال رحمك الله لقد كنتلي وزيرا وكنتلي معينا قالوالناس يبكون ومايقطر من عينيه قطرة واصيب مطرف بن عبد الله في ابن له، فاتاه قوم يعز ونه فخر ج اليهم احسن ما كانبشرا، ثم قال اني لاستحى من الله ان اتضعضع لمصيبة. وقال عمر بن دينار قال عبيد بن عمير ليس الجزع ان تدمع العين ويحزن القلب ولكن الجزع القول السي والظن السيء وقال ابن ابي الدنيا حدثني الحسين ابن عبد العزيز الحروزي قد مات ابن لي نفيس فقلت لامه اتق الله واحتسبيه واصرى. فقالت مصيبتي اعظم من ان افسدها بالجزع قال ابن ابي الدنيا واخبرني عمر بن بكير عن شيخ من قريش قالمات الحدّن بن الحصين ابوعبيد الله بن الحسن وعبيد الله يومئذ قاض على البصرة وأميرا فكثر من يعزيه فتذاكر وا مايتبين به جزع الرجل من صبره،فاجمعوا انهاذا ترك شيئا مماكان يصنعه فقد جزع وقال خالد بن ابى عثمان القرشى كان سعيد بن جبير يعزيني في ابنى فر آنى اطوف بالبيت متقنعاً فكشف القناع عن رأسي وقال الاستكانة من الجزع

#### فصل

واما قول كثير من الفقهاء من اصحابنا وغيرهم لابأس ان يجعل المصاب على رأسه ثو با يعرف به قالوا لان التعزية سنة، وفى ذلك تيدير لمعرفته حنى يعزيه ففيه نظر، وأنكره شيخنا ولا ريب ان السلف لم يكونوا يفعلوا شيئا من ذلك، ولم نقل هذا عن احد من الصحابة والتابعين. والآثار المتقدمة كلها صريحة فى رد هذا القول وقد فكر اسحق بن راهو ية ان يترك لبس ماعادته لبسه وقال هو من الجزع و بالجملة فعادتهم انهم لم يكونوا يغير وا شيئاً من زيهم قبل المصيبة ولا يتركوا ما كانوا يعملونه فهذا كله مناف للصبر والله سبحانه اعلم

# الباب الثامن عشر

في ذكر امور تتعلق بالمصيبة

من البكاء والندب وشق الثياب و دعوى الجاهلية ونحوها

فنها البكاء على الميت ومذهب احمد وابى حنيفة أجازاه قبل الموت و بعده واختاره ابو اسحاق الشير ازى وكرهه الشافعى وكثير من أصحابه بعد الموت ورخصوا فيه قبل خروج الروح واحتجوا بحديث جابر بن عتيك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجب فاسترجع وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة و بكين فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فاذا وجب فلا تبكين باكية، قالوا وما الوجوب يارسول الله قال الموت، واه ابو داودوالنسائى. قالوا و في الصحيحين من حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الموت، وأما قبله فلا يسمى ان الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، وهذا انما هو بعدالموت، وأما قبله فلا يسمى

ميتاً.وعن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم من أحدسمع نساء بني عبدالاشهل يبكين على هلكاهن.فعال لكن حمزة لا واكي له فجئن نسا الانصار فبكين على حمزة عنده فاستيقظ فقال ويحمن اتينا هاهنا يبكين حتى الآن مروهن فليرجعن ولابيكين على هالك عد اليوم ر واهالامام احمد، وهذا صريح في نسخ الاباحة المتقدمه والفرق بين ما قبل الموت وبعده انه قبل الموت يرجى فيكون البكاء عليه حذرا فاذا مات انقطع الرجاء وأبرم القضاء فلا ينفع البكاء . قال المجوز ون قال جابر بنعبد الله أصيب أبي يوم أحد فجعلت أ بكى فجعلوا ينهونني و رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهانى فجعلت عمتى فاطمة تبكى فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أولا تبكين ما زالت الملائكة تظله باجنحتها حتى رفعتموه متفق عليه وفي الصحيحين أيضاً عن ابن عمر، قال اشتكي سعد بن عبادة شكوى لهفا آماه النبي صلى الله عليه وسلم يعو دهمع عبدالرحمن ابن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه وجده في غشية فقال قد مضى قالوا لا يارسول الله، فبكىرسول الله صلى الله عليه و سلم فلما رأى القوم بكاءه بكوا فقال الا تسمعون ان الله لا يعذب بدمع العين ولا يحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار الى لسانه أو يرحم .وفي الصحيحين أيضا من حديث أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق الى احدى بناته ولها صبى في الموت فرفع اليه الصبي ونفسه تقعقع كانها في شنة ففاضت عيناه فقال سعد ما هذا يارسول الله قال هذه رحمة جعلما الله في قلوب عباده وانما يرحم الله من عباده الرحماء . وفي مسند الامام احمد من حديث بن عباس قال ما تت رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه و سلم فبكت النساء فجعل عمر يضربهن بسوطه فقال الني صلى الله عليه وسلم دعهن باعمر يبكين وايا ان ونعيق الشيطان، ثم قال انه مهما كان من العين ومن القلب فمن الله ومن الرحمة وماكان من اليد ومن اللسان فمن الشيطان. وفي المسند أيضاً عن عائشة أن سعد بن معاذ لما مات حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر قالت فو الذي نفسي بيده أني لا أعرف بـكا أبي بكر من بكا عمر وأنا في حجرتي. وفي المسند أيضاً عن أبي هريرة قال:مر على النبي صلى الله عليه

وسلم بجنازة يبكى عليها وأنا معه ومعه عمر بن الخطابفانتهر عمر اللاتي يبكين عليها فقال الني صلى الله عليه وسلم دعهن ماابن الخطاب فان النفس مصابة وان العين دامعة والعهد قريب. وفي جامع الترمذي عن جابر بن عبـد الله قال أخذ الني صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق الى ابنه ابراهم فوجده يجود بنفسه فأخذه النبي صلى الله عايه وسلم فوضعه في حجره فبكي فقال له أتبكي،أو لم تكن نهيت عن البكاء قال لا ولكن نهيت عن صوتين احمقين فاجربن صوت عند مصيبة خمش الوجه وشق الجيوب ورنة الشيطان . قال الترمذي هذا حديث حسن .وقد صح عنــه صلى الله عليه وسلم أنه زارقبر أمه فبكي و أبكي مر. حوله.وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل عثمان بن مضعون حتى سالت دموعه على وجهه وصح عنه أنه نعي جعفر وأصحابه وعيناه تذرفان . وصح عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه انه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت و بكى فهذه اثنا عشرة حجة تدل على عدم كراهة البكاء؛فتعين حمل احاديث النبي على البكاء الذي معه ندب ونياحة . ولهذا جا. في بعض الفاظ حديث عمر المت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، و في بعضها يعذب بما ينح عليه وقال البخاري في صحيحه قال عمر دعهن يبكين على أبي سابمان يعني خالد ابن الوليد ما لم يكن نقع أولقلقة.والنقع حث التراب و اللقلقة الصوت. وأما دعوى النسخ في حديث حمزة فلايصح، إذ معناه لا يبكين على هالك بعد اليوم من قتني احد.ويدل على ذلك ان نصوص الاباحة اكثرها متا خرة عن غزوة احد منها حديث ابي هريرة إذ اسلامه وصحبة. كانا في السنة السابعه. ومنها البكاء على جعفر وأصحابه وكان استشهادهم في السنة الثامنة . ومنها البكاء على زبنب وكان موتها في السنة الثامنة أيضاً . ومنها البكاء على سعد بن معاذ وكان موته في الخامــة . ومنها البكاء عند قبرأمه صلى الله عليه وسلم وكان عام الفتح في الثامنة . وقولهم أنما جاز قبل الموت حذراً بخلاف ما بعد الموت.جوابه انالباكيقبل الموت يبكي حزناً؛وحزنه بعد الموت أشدفهو اولى برخصة البكاء من الحالة التي برجي فيها . وقد أشار النبي صلى الله عايه وسلم الى ذلك بقوله تدمع العين وبحزن القلبولانقول مايسخط

#### فصل

وأما الندب والنياحة فنص احمد على نحر يمها . قال في رواية حنبل النياحة معصية . وقال أصحاب الشافعي وغيرهم النوح حرام . • قال بن عبد البر . أجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال ولا للنساء. وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد يكره تنزيها وهذا لفظ أبي الخطاب في الهداية قال ويكره الندب والنياحة وخمش الوجوه وشق الجيوب والتحني، والصواب القول بالتحريم لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن الذي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعى بدعوى الجاهلية وفي الصحيحين أيضا عن أبي بردة قال وجع أبو موسى وجعاً فغشي عليه و رأسه في حجر أمرأة من أهله فصاحته أمرأه من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئاً. فلما أفاق قال أنا برى. مما برى، منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه و سلم برى من الصالقة والحالقة و الشاقة . و في الصحيحين أيضاً عن المغيرة بن شعبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إن من ينح عليه يعذب بما ينح عليه . وفي الصحيحين أيضاً عن أم عطيه قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح فما وفت منا امرأة الاخمس نسوة . وفي صحيح البخاري عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما ينح عليه . وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في امتى من أمر الجاهلية لا يتركونهن:الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحه اذا لم تتب قبل مولمها تقام يوم القيامة وعليها سر بال من قطران ودرع من جرب. وفي سنن ابي داود عن اسيد بن ابي اسيد عن امرأة من المبايعات قالت كان فيها اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ان لانعصيهفيه،ان لانخمش وجها ولاندعو ويلا ولانشق جيبا ولاننفش شعرا.وفي مسندالامام احمد عن

أنس قال اخذ النبي صلى الله عليهوسلم على النساء حين بايعهن ان لاينحن فقلن يارسول الله أن نساء اسعدتنا في الجاهلية افتسعدهن في الاسلام فقال لا اسعاد في الاسلام. وقد تقدم قوله ما كان من اليد واللسان فمن الشيطان وقوله نهيت عن صو تبن احمقين فاجرين صوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان.وفي مسند الامام احمد من حديث الى موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذت ببكاء الحي اذا قالت النائحة واعضداه واناصراه وا كاسياه جبذ الميت وقيل له انت عضدها انت ناصرها انت كاسيها وفي صحيح البخاري عن الذمان من بشير،قال اغمى على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي وتقول واجبلاه واكذا واكذا تعدد عليه ،فقال حين افاق ماقلت لى شيئًا الا قيل لى انت كذا افلما مات لم تبك عليه وكيف لا يكون هذه الخصال محرمة وهي مشتملة على التسخط على الرب وفعل مايناقض الصبر والاضرار بالنفس من لطم الوجه وحلقالشعر ونتفهوالدعاءعليها بالويلوالثبور والتظلم من الله سبحانه و اتلاف المال بشق الثياب وتمزيقها وذكر الميت بما ليسفيه ولا ريب أن التحريم الشديد يثبت ببعض هذا. قال المبيحون لمجرد الندب والنياحة مع كراهتهم له قد روى حرب عن وائلة بن الاسقع وابيوائل انهما كان يسمعان النوح و يسكتان.قالوا و في الصحيحين عن أم عطية قالت لما نزلت هذه الآية . يا أمها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك عن ان لايشركن بالله شيئًا ، الى قوله ولا يعصينك في معروف كان منه النياحة،فقلت يار سو ل الله الا آل فلان فانهم كانوا اسعدوني في الجاهلية فلا بدلي من أزاسعدهم، فقال الاآل فلان وفي رواية لهما انها قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ان لايشركن بالله شيئا ونهانا عن النياحة فقبضت منا امرأة يدها فقالت فلانة اسعدتني فانا أريدان اجزمها، قالت فما قال لها شيئا فذهبت فاطلقت ثم رجعت فبايعها قالوا وهذا الاذن لبعضهن في فعله مدل على ان النهي عنه تنزيه لا تحريم، ويتعبن حمله على المجرد من تلك المفاسد جمعاً بين الادلة . قال المحرمون لاتعارض سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم باحد من الناس كاثنا من كان ولا تضرب سنته بعضها ببعضوما ذكر منالنصوص صحيحة صريحة

لانحتمل تأويلا وقد انعقد عليها الاجماع واما التي قالها الا آل فلان والمرأة التي سكت عها فذلك خاص بهما الوجهين احدهما انهقال لغيرهما لما سألته ذلك لا اسماد في الاسلام والثاني انه اطلق لهما ذلك وهما حديثاعيد بالاسلام وهما لم يميزا بين الجائز من ذلك و بين المحرم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجو ن فعلم ان الحكم لا يعدوهما الى غيرهما واما الكلمة اليسيرة اذا كانت صدقا لا على وجه النوح والتسخط فلا تحرم ولاتنافي الصر الواجب، نص عليه احمد في مسنده من حديث أنس ان ابا بكر رضى الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم به د و فاته فوضع فه بين عينيه و وضع يده على صدغيه وقال و انبياه و اخليلاه و اصفياه . و في صحيح البخارى عن أنس أيضاً قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة واكرب ابتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت ياأبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه الى جبريل انعاه، فلما دفن قالت فاطمة ياأنس اطابت الفردوس مأواه يا أبتاه الى جبريل انعاه، فلما دفن قالت فاطمة ياأنس اطابت عليه وسلم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا بك يا ابراهيم لمحزو نون وهذا ونحوه من القول الذي ليس غيه وسلم للمقدور ولا تسخط على الرب ولا إسخاط له فهو كمجرد البكاء فيه تظلم للمقدور ولا تسخط على الرب ولا إسخاط له فهو كمجرد البكاء

#### فصل

وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت ليعذب بالنباحة عليه فقد ثبت عنه من رواية عمر بن الخطاب وابنه عبد الله والمغيرة بن شعبة و روى نحوه عن عمران بن حصين وأبي موسى رضى الله عنهم فاختلفت طرق الناس في ذلك فقالت فرقة يتصرف الله في خلقه بما يشاء وافعال الله لا تعلل و لا فرق بين التعذيب بالنوح عليه والتعذيب بما هو منسوب اليه لان الله خالق الجميع والله تعالى يولم الإطفال والبهائم والمجانين بغير عمل وقالت فرقة هذه الاحاديث لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انكرتها عائشة أم المؤمنين واحتجت بقوله تعالى ، ولا تزروزارة وزرأخرى ، ولما بلغها رواية عمر وابنه قالت انكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا متهمين ولكن

السمع يخطى، وقالت أنما مر النبي صلى الله عليه و سلم على قبر يهودى فقال إن صاحب هذا القبر يعذب وأهله يبكون عليه. وفي رواية متفق عليها عنها أنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وقالت حسبكم القرآن و لا تزر وازرة و زر أخرى. وقالت فرقة أخرى منهم المزنى وغيره أن ذلك محمول على من أوصى به أذا كانت عادتهم ذلك وهو كثير في اشعار هم كقول طرفة:

إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقى على الجيب يا ابنة معبد وقول لسد.

ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر

وقالت طائفة هو محمول على من سنته وسنة قومه ذلك اذا لم ينههم عنه لان ترك نهيه دليل على رضاه به. وهذا قول ابن المبارك وغيره قال أبو البركات ابن تيمية وهو أصح الاقوال كلها لانه متى غلب على ظنه فعلهم ولم يوصهم بتركه فقد رضى به وصاركمن ترك النهى عن المنكر مع القدرة عليه. فاما اذا أوصاهم بتركه فخالفوه فالله أكرم من أن يعذبه بذلك وقد حصل بذلك العمل بالآية مع اجراء الخبر على عمومه فى كثير من الموار دو إنكار عائشة اذلك بعد رواية الثقاة لا يعول عليه فانهم قد يحضرون مالا تحضره و يشهدون ما تغيب عنه واحتمال السهو و الغلط بعيد خصوصاً فى حق خمسة من أكابر الصحابة وقوله فى اليهود لا يمنع أن يقول قد قال ما رواه عنه هؤلاء الخسة فى أو قات أخر ثم هي محموجة بروايتها عنه انه قال: إن الله يزيد الكافر عذا بالمناهر الآية لم يمنع ذلك فى حق المسلم، ان الله سبحانه كا لا يظلم الدكافر والله أعلم لا يظلم الدكافر والله أعلم

ولا تحتاج هذه الاحاديث الى شيء من هذه التكلفات وليس فيها بحمد الله اشكال ولا مخالفة لظاهر القرآن ولا لقاعدة من قواعد الشرع ولانتضمن عقو بة الانسان بذنب غيره . فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه ونوحهم وأنما قال يعذب بذلك و لاريبان ذلك يؤلمه ويعذبه والعذاب هو الالم الذي يحصل لهوه و أعم من العقاب و الاعم لا يستلزم الأخص . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب وهذا العذاب يحصل للمؤمن والكافر حتى أن الميت ليتألم بمن يعاقب في قبره في جواره و يتأذى بذلك كما يتأذى الانسان في الدنيا بما يشاهده من عقو بة جاره فاذا بكي أهل الميت عندهم اسم لذلك و هو معر وف في نظمهم ونثرهم تألم الميت بذلك في قبره فهذا التألم هو عذابه بالبكاء عليه ،وهذه طريقة شيخنا في هذه الاحاديث و بالله التوفيق

### الباب التاسع عشر في ان الصبر نصف الاعان

والإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر قال غير واحد من السلف الصبر نصف الإيمان .وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر ولهذا جمع الله سبحانه بين الصبر والشكر فى قوله ان فى ذلك لآيات له كل صبار شكور ، في سورة ابراهيم وفى سورة حمعسق وفى سوره سبأ وفى سورة لقيان ، وقد ذكر لهذا التنصيف اعتبارات: احدها انالايمان الله لمجموع القول والعمل والنية وهى ترجع الى شطرين، فعل وترك ، فالفعل هو العمل بطاعة الله وهو حقيقة الشكر . و الترك هو الصبر عن المعصية فالفعل هو العمل بطاعة الله وهو حقيقة الشكر . و الترك هو الصبر عن المعصية والدين كله فى هذين الشيئين، فعل المأمور وترك المحظور . الاعتبار الثانى ان الايمان مبنى على ركنين يقين وصبر وهما الركنان المذكو ران فى قوله تعالى

« وجملناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ، فباليقين يعلم حقيقة الأمر والنهي والثواب والعقاب، و بالصبر ينفذ ماأمر به و يكف نفسه عما نهى عنه ولا يحصل له التصديق بالأمر والنهى انه من عند الله والثواب والعقاب الا باليقين ولابمكنه الدوام على فعل الما مور وكف النفس عرب المحظور الا بالصبر فصار الصبر نصف الايمان والنصف الثاني الشكر بفعل ما امر به وبترك مانهي عنه . الاعتبار الثالث ان الايمان . قول وعمل والقول قول القلب واللسان والعمل عمل القلب والجوارح. وبيان ذلك انمنعرف الله بقلبه ولم يقر بلسانه لم يكن مؤ منا كاقال عن قوم فرعون و وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ، وكاقال عن قوم عادوقوم صالح ، وعادا وثمو دوقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانو امستبصرين ، وقال موسى لفرعون ولقد علمت ما انزل هؤلا. إلا رب السموات والارض بصائر ، فهؤلا. حصل قول القلب وهو المعرفة والعلم ولم يكونوا بذلك مؤمنين وكذلك من قال بلسانه ماليس في قلبه لم يكر. بذلك مؤهنا بل كان من المنافقين وكذلك من عرف بقلبه واقر بلسانه لم يكن بمجرد ذلك مؤمنا حتى ياتي بعمل القلب من الحب والبغض والموالاة وألمعاداة فيحب الله ورسوله ويوالى أولياء الله ويعادى أعداءه ويستسلم بقلبه لله وحده وينقاد لمتابعة رسوله وطاعته والتزام شريعته ظاهرا وباطنا واذا فعلذلك لم يكف في كمال إيمانه حتى يفعل ما أمر به فهذه الاركان الاربعة هي أركان الايمان التي قام عليها بناؤه وهي ترجع الي علم وعمل و يدخل في العمل كف النفس الذي هو متعلق النهي وكلاهما لايحصل الابالصبر فصار الايمان نصفين:أحدهما الصبر والثاني متولد عنه من العلم والعمل. الاعتبار الرابع أن النفس لها قو تان قوة الاقدام وقوة الاحجام وهي دائماً تتردد بين أحكام هاتين القوتين فتقدم على ماتحبه وتحجم عن ماتكر هه · والدين كله اقدام و احجام اقدام على طاعة واحجام عن معاصى الله وكل منهما لا يمكن حصوله الابالصبر. الاعتبار الخامس ان الدين كله رغبة ورهبة فالمؤمن هو الراغب الراهب قال تعالى . انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ، وفي الدعاء عند النوم الذي رواه البخاري

في صحيحه اللهم اني أسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت أمرى اليك وألجاأت ظهرى اليك رغبة ورهبة اليك فلا تجد المؤمن أبدا الا راغبا و راهباً . و الرغبة و الرهبة لاتقوم الاعلى ساق الصبر فرهبته تحمله على الصر ورغبته تقوده الى الشكر . الاعتبار السادس أن جميع مايباشره العبد في هذه الدار لايخرج عما ينفعه في الدنيا و الآخرة أو يضره في الدنيا والآخرة أو ينفعه في أحد الدارين و يضره في الا ُخرى . وأشرف الاقسام أن يفعل ما ينفعه في الآخرة و يترك ما يضره فيها وهو حقيقة الابمان. ففعل ما ينفعه هو الشكر وترك ما يضره هو الصبر . الاعتبار السابع أن العبد لاينفك عن أه ريفعله ونهي يتركه وقدر يجرى عليه وفرضه في الثلاثة الصبر والشكر ففعل الما مور هو الشكر ونزك المحظور والصبر على المقدور هو الصهر . الاعتبار الثامن إن للعبد فيه داعيان داع مدعوه الى الدنيا وشهواتها ولذائها وداع مدعوه الى الله والدار الآخرة وما أعد فيها لا وليائه من النعيم المقيم.فعصيان داعي الشهوة واله ويهو الصدر واجابة داعي الله والدار الآخرة هو الشكر . .الاعتبار التاسع ان الدين مداره على أصلين الدرم والثبات وهما الأصلان المذكوران في الحديث الذي رواه احمد والثاني عن الني صلى الله عليه وسلم اللهم اني أسالك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد وأصل الشكر صحةالعزيمة · وأصل الصبر قوة الثبات فمتى أيد العبد بعزيمة وثبات فقد أيد بالمعونة والتوفيق. الاعتبار العاشر أن الدين مبنى على أصلين الحق والصبر وهما المذكوران في قوله تعالى و وتواصوا بالحق وتواصوا بالصر ، و لما كان المطلوب من العدهو العمل بالحق في نفسه وتنفيذه في الناس وكان هذا هو حقيقة الشكر لم عكنه ذلك بالصبر عليه فكان الصبر نصف الايمان والله سبحانه أعلم

### الباب العشرون

فى بيان تنازع الناس فى الافضل من الصبر والشكر

حكى أبو الفرج بن الجوزى فى ذلك ثلاثة أقوال أحدها أن الصبر أفضل والثاني أن الشكر أفضل والثالث أنهما سواء كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لو كان الصر والشكر بعيرين ما بالبت أمما ركبت ونحن نذكر مااحتجت بهكل فرقة ومالها وعليها في احتجاجها بعون الله وتوفيقه قال الصارون قد اثني الله سيحانه على الصبر واهلهومدحه وأمر به وعلق عليه خير الدنيا والآخرة وقد ذكره الله في كتابه في نحو تسعين موضعا وقد تقدم من النصوص والاحاديث ما فيه وفي فضله ما يدل على انه أفضل من الشكر ويكفى في فضله قوله صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر بمنزلةالصائم الشاكر فذكر ذلك في معرض تفضيل الصبر ورفع درجته علىالشكرفانهالحق الشاكر الصابر وشبهه به ورتبة المشبه به اعلىمن رتبة المشبه وهذا كقوله مدمن الخر كمابد وثنونظائر ذلك،قالوا واذا وازنا بين النصوص الواردة في الصبر والواردة في الشكر وجدنا نصوص الصبر أضعافها ولهذا لماكانت الصلاة والجهاد أفضل الاعمال كانت الاحاديث فيهما في سائر الابواب فلا نجد الاحاديث النبوية في باب الصلاة اكثر منها في باب الصلاة و الجهاد.قالوا وأيضاً فالصر يدخل في كل باب بل في كل مسائلة من مسائل الدين ولهذا كان من الاعان بمنز لقالر أس من الجسد قالوا وأيضا فالله سبحانه وتعالى على الشكر الزيادة فقال وواذ تأذن ربكم لئن شكرتم لاز يدنكم ، وعلق على الصبر الجزاء بغير حساب وايضاً فانه سبحانه اطلق جزا الشاكرين فقال و وسيجزى الله الشاكرين، وقيد جزا، "الصاربن بالاحسان فقال ، ولنجزين الذبن صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ، قالوا وقد صح عر. النبي صلى الله عليه وسلم انه قال:يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لي وإنا اجزى به . وفي لفظ كل

عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر امثالها قال الله تعالى الا الصوم فانه لى وانا اجزى به وما ذاك الا لانه صدر النفس ومنعها من شهواتها كما في الحديث نفسه يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي .ولهـذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن أفضل الاعمال عايك بالصوم فانه لاعدل له. ولماكان الصبر حبس النفس عن اجابة داعي الهوى وكان هذا حقيقةالصوم فانه حبس النفس عن اجابة داعي شهوة الطعام والشراب والجماع فسر الصعر في قوله تعالى « واستعينوا بالصبر والصلاة » أنه الصوم وسمى رمضان شهر الصبر . وقال بعض السلف الصوم نصف الصبر وذلك أن الصبر حبس النفس عن إجابة داعي الشهوة والغضب فان النفس تشتهي الثيء لحصول اللذة بادراكه و تغضب لنفرتها من المولم لها.والصوم صبر عن مقتضي الشهوة فقط وهي شهوة البطن والفرج دون مقتضي الغضب ولكن من ثمام الصوموكماله صبر النفس عن اجابة داعي الأمرين وقد أشار الى ذلك النبي صلى اللهعايه وسلم في الحديث الصحيح وهوقوله: اذا كان يوم صوم احدكم فلا يجمل ولا يصخب فان أحد سابه أو شاتمه فليقل انى صائم.فار شد صلى الله عليه و سلم الى تعديل قوى الشهوة والغضبوان الصائم ينبغي له ان بحتمي من أفسادهما الصومه فهذه تفسد صومه وهذه تحبط أجره كما قال في الحديث الآخر .من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه .قالو ا و يكفى في فضل الصبر على الشكر قوله تعالى وإني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون، فجعل فوزهم جزاء صبرهموقال تعالى ، والله مع الصابرين ، لا شي. يعدل معيته لعبده كما قال بعض العار فينذهب الصابرون بخير الدنيا والآخرة لانهم نالوا معية الله وقال تعالى ، واصبر لحكم ربك فانك باعيننا ، وهذا يتضمن الحراسة والكلاية والحفظ للصبر لحكمه وقد وعد الصابرين بثلاثة أشياءكل واحد خيرمن الدنيا وما عليها وهي صلواته تعالى عليهم ورحمته لهم وتخصيصهم بالهداية في قوله تعالى وأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، وهذا مفهم لحصر الهدى فيهم وأخبر أن الصهر منعزم الامور في آيتين من كتابه وأمر رسوله أن يتشبه بصبر أولىالعزم من الرسل وقد تقدم ذكر ذلك.قالوا وقد دل الدليل على أن الزهد في الدنيا والتقلل منها

مهما أمكن من الاستكثار منها والزهد فيها حال الصابر ، والاستكثار منها حال الشاكر.قالوا وقد سئل المسيح صلوات الله وسلامه عليه عن رجلين مرا بكهز فتخطاه أحدهم ولم يلنفت اليه وأخذه الآخر وأنفقه في طاعةالله تعالى، أبهما أفضل فقال الذي لم يلتفت اليه وأعرض عنه أفضل عند الله .قالوا و يدل على صحة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض فلم يأخذها، قال بل أجوع يوماً وأشبع يوماً، ولو أخذها لانفقها في مرضات الله وطاعته فا تُرمقام الصبر عنها والزهد فيها .قالواوقد علم أن الحال الانساني في ثلاثة أمور :علوم يعرفها، وأعمال يعمل بها ،وأحو الترتب لدعلي علومه وأعماله. وأفضل العلم والعمل والحال العلم بالله واسمائه وصفاته وأفعاله والعمل بمرضاته وانجذاب القلب اليه بالحب والخوف والرجاء فهذا أشرف مافي الدنيا وجزاؤه أشرف مافي الآخرة وأجل المقاصد معرفة الله ومحبته والأنس بقر به والشوق الى لقائه والتنعم بذكره وهذا أجل سعادة الدنيا والآخرة وهذا هو الغاية التي تطلب لذاتها. و إنما يشعر العبد نمام الشعور بان ذلك عين السعادة إذا انكشف له الغطاء وفارق الدنيا ودخل الآخرة والا فهو في الدنيا وان شعر بذلك بعض الشعور فليس شعوره به كاملا للمعارضات التي عليه والمحن التي امتحن بها، والافليست السعادة في الحقيقة سوى ذلك وكل العلوم والمعارف تبع لهذه المعرفة مرادة لا جلها، وتفاوت العلوم في فضلها بحسب قرب افضائها الى هذه المعرفة و بعدها ، فكل علم كأن أقرب افضاء الى العلم بالله وأسمائه وصفاته فهو أعلى ممادونه . وكذلك حال القلب فكل حال كان أقرب الى المقصود الذي خلق له فهو أشرف بما دونه وكذلك الإعمال. فـكلعمل كان أقرب الى نحصيل هذا المقصود كان أفضل من غيره ولهذا كانت الصلاة والجهاد من أفضل الاعمال وأفضلها لقرب افضائها الى هذا المقصود وهكذا بجب أن يكون فان كل ما كان الشيء أقرب الى الغاية كان أفضل من البعيد عنها. فالعمل المعد للقاب المهيء له لمعرفة اللهواسمائه وصفاته ومحبته وخوفه ورجائه أفضل مما ليس كذلك . و إذا اشتركت عدة أعمال في هذا الافضاء فأفضاما أقربها الى هذا المفضى ، ولهذااشتركت الطاعات في هذا الافضا. فكانت مطلوبة لله

THE STATE OF THE ASSESS OF THE STATE OF

واشتركت المعاصي فيحجب القلب وقطعه عن هذه الغاية فكانت منهيأ عنها وتا ثير الطاعات و المعاصي بحسب درجاتها.وهاهنا أمر ينبغي التفطن له وهو أنه قد يكون العمل المعين أفضل منه في حق غيره . فالغني الذي بلغ له مال كثير ونفسه لاتسمح ببذل شيء منه فصدقته وإيثاره أفضل له من قيام الليل وصيام النهار نافلة.والشجاع الشديد الذي يهاب العدو سطوته وقوفه في الصف ساعة وجهاده أعداء الله أفضل من الحج والصوم والصدقة والتطوع. والعالم الذي قد عرف السنة والحلال والحرام وطرق الخير والشر مخالطته للناس وتعليمهم ونصحهم في دينهم أفضل من اعتزاله وتفريغ وقتــه للصلاة وقراءة القرآن والتسبيح .وو لى الأمر الذي قد نصبه الله للحكم بين عباده جلوسه ساعة للنظر في المظالم وانصاف المظلوم من الظالم واقامة الحدود ونصر المحق وقمع المبطل أفضل من عبادة سنين من غيره . ومن غلبت عليه شهرة النساء فصومه له أنفع وأفضل من ذكر غيره وصدقته . وتأمل تولية النبي صلى الله وسلم لعمرو بن العاص وخالد من الوليد وغيرهما من امرائه وعماله وترك تولية أبي ذر،بلقال اني أراك ضعيفاً و انيأحب لك ما أحب لنفسي لا تؤمر ن على اثنين و لا تولين مال يتم وأمره وغيره بالصيام، وقالعليك بالصوم فانه لاعدل له. وأمر آخر بأن لا يغضب وأمر ثالثًا با أن لا بزال لسانه رطباً من ذكر الله ومتى أراد الله بالعبد كمالا وفقه لاستفراغ وسعه فيما هو مستعد له قابل له قد هي. له فاذا استفرغ وسعه بز على غيره وفاق الناس فيه كما قيل :

مازال يسبق حتى قال حاسده طريق الى العلياء مختصر

وهذا كالمريض الذي يشكو وجع البطن مثلا اذا استعمل دوا دلك الداء انتفع به . واذا استعمل دوا ، وجع الرأس لم يصادف داه . فالشح المطاع مثلا من المهلك كات و لا يزيله صيام مائة عام و لاقيام ليالها و كذلك دا ، اتباع الهوى والاعجاب بالنفس لا يلائمه كثرة قراءة القرآن واستفراغ الوسع في العلم والذكر والزهد، و إنما يزيله اخراجه من القلب بضده . ولوقيل أيما أفضل الخبز أوالما ، لكان الجواب أن هذا في موضعه أفصل وهذا في موضعه أفصل . واذا عرفت هذه القاعدة فالشكر ببذل المال عمل صالح يحصل به للقلب حال وهو زوال البخل

والشح بسبب خروج الدنيا منه فتهى، لمعرفة الله ومحبته فهو دواء للداء الذى فى القلب يمنعه من المقصود. وأما الفقير الزاهد فقد استراحمن هذا الداء والدواء وتوفرت قوته على استفراغ الوسع فى حصول المقصود .ثم أوردوا على أنفسهم سؤ الا فقالوا: فان قبل فقد حث الشرع على الاعمال و انفصلوا عنه، بأن قالو االطبيب اذا ثنى على الدواء لم يدل على أن الدواء يراد لعينه ولا أنه أفضل من الشفاء الحاصل به، و لكن الاعمال علاج لمرض القلوب ومرض القلوب ما لا يشعر به غالباً. فرقع الحث على العمل المقصود وهو شفاء القلب . فالفقير الآخذ لصدقتك يستخرج منك دا البخل كالحجام يستخرج منك الدم المهلك. قالوا و اذا عرف هذا عرف أن حال الصابر حال المحافظ على الصحة و القوة و حال الشاكر حال المتداوى بأنواع الادوية لازالة مواد السقم

### فصل

قال الشاكرون لقد تعديم طوركم وفضلتم مقاما غيره أفضل منه وقدمتم الوسيلة على الغاية و المطلوب لغيره على المطلوب لنفسه و العمل الكامل على الافضل ولم تعرفوا للشكر حقه و لاوفيتموه مرتبته وقد قرن تعالى ذكره الذى هو المراد من الخلق بذكره وكلاهما هو المراد بالخلق والامر والصبر خادم لها و وسيلة اليهما وعونا عليهما قال تعالى و اذكر وفي أذكركم واشكروا لى ولا تكفرون و قرن سبحانه الشكر بالا بمان واخبر أنه لاغرض له في عذاب خلقه ان شكروا و آمنوا به فقال ما يفعل الله بعدا بكم بعد هذا وأخبر سبحانه أن أهل الشكر والا يمان فااصنع بعذابكم بعد هذا وأخبر سبحانه أن أهل الشكر هم الخصوصون بمنته عليهم من بين عباده فقال و وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهاه لا شكور و دفور فأبغض الاشياء اليس الله بأعلم بالشاكرين وقسم الناس إلى شكور و دفور فأبغض الاشياء اليه الشكر وأهله قال تعالى في الانسان وإنا هديناه السبيل إماشا كرآ وإما اليه الشكر وأهله قال تعالى في الانسان وإنا هديناه السبيل إماشا كرآ وإما

تعالى ، واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم و أبن كفرتمان عذابي لشديد ، وقال تعالى : ۥ ان تكفروا فان الله غنى عنكم و لايرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ،وهذا كثير في القرآن يقابل سبحانه بين الشكر والكفر فهو ضده قال تعالى : . وما محمد إلارسول قد خلت من قبله الرسل أفائن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومر. ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًا و سيجزى الله الشاكرين ، والشاكرون هم الذين ثبتوا على نعمة الايمان فلم ينقلبوا على أعقابهم وعلق سبحانه المزيد بالشكر والمزيد منه لانهاية له كما لانهاية لشكره. وقد وقف سبحانه كثيرا من الجزاء على المشيئة كقوله ، فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ، وقوله في الاجابة . فيكشف ما تدعون اليه ان شا. ، وقوله في الرزق ، يرزق من يشاء ، وفي المغفرة ، يغفر لمن يشاء والتوبة ، ويتوب الله على من يشاء ، وأطلق جزاء الشكر اطلاقاً حيث ذكر كقوله « و سنجزى الشاكرين، وسيجزى الله الشاكرين ، ولما عرف عدو الله ابليس قدر مقام الشكر وانه من أجل المقامات وأعلاها جعل غايته أن يسمى في قطعالناس عنه فقال . ثم لآتينهم من بين أيديهم و من خلفهم وعن ا بمانهم وعن شمائلهم ولاتجد أكثرهم شاكرين ، ووصف الله سبحانه الشاكرين بأنهم قليل من عباده فقال تعالى « وقليل من عبادي الشكور ، و ذكر الامام احمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول اللهم اجعلني من الأقلين فقال ماهذا ، فقال ياأمير المؤمنين ان الله قال ، و ما آمن معه إلا قليل ، وقال تعالى « وقليــل من عبادى الشكور ، وقال « الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم ، فقال عمر صدقت وقد أثني الله سبحانه وتعالى على أول رسول بعثه الى أهل الارض بالشكر فقال . ذرية من حملنا مع نوح

انه كان عبداً شكوراً ، وفي تخصيص نوحهاهنا بالذكر وخطاب العباد بأنهم

ذريته اشارة الى الاقتداء به فانه أبوهم الثاني فان الله تعالى لم يجعل للخلق بعد

الغرق نسلا إلا من ذريته كما قال تعالى ، وجعلنا ذريته هم الباقين ، فأمر

كفوراً ، وقال نبيه سلمان عليه السلام ، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر

أم أكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربى غني كريم، وقال

الذرية أن يتشبهوا بأبيهم في الشكر فانه كان عبداً شكوراً . وقد أخبر سبحانه انما يعبده من شكره فن لم يشكره لم يكن من أهل عبادته فقال « واشكروا لله ان كنتم آياه تعبدون ، وأمر عبده موسى أن يتلقى ماأتاه من النبوة و الرسالة و التكليم بالشكر فقال تعالى ، ياموسى انى اصطفيتك على الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتك وكن من الشاكرين ، وأول وصية وصی الله بها الانسان بعد ماءقل عنه بالشكر له وللوالدين فقال. ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولو الديك الى المصير ، وأخبر أن رضاه في شكره فقال تعالى ، وان تشكروا يرضه لكم، وأثنى سبحانه على خليله ابراهيم بشكر نعمه فقال . ان ابراهم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقم ، فأخبر عنه سبحانه بأنه أمة أى قدوة يؤتم به في الخير وانه قانتاً لله والقيانت هو المطيع المةيم على طاعته والحنيف هو المقبل على الله المعرض عمد اسواه، ثم ختم له بهذه الصفات بانه شاكر لانعمه. فجعل الشكر غاية خليله وأخبر سبحانه أن الشكر هو الغاية من خلقه وامره،بلهو الغاية التي خلق عبيده لاجلها بوالله أخرجكم من بطون امهاتكم لاتعلمون شيئاً وجعل لـكم السمع والابصار والافئدة لعلـكم تشكرون.فهذه غاية الخلق وغاية الامرفقال و لقدنصركم الله ببدر وانتم أذلة فاتقو الله لعلكم تشكرون، وبجوزأن يكون قوله لعدكم تشكرون تعليلا لقضائه لهم بالنصر ولأمره لهم بالتقوى ولها معا وهو الظاهر فالشكر غاية الخلق والامر، وقد صرح سبحانه بانه غاية أمرهوارساله الرسو لفيقوله تعالى وكما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونو اتعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي و لا تكفرون، قالوا فالشكر مراد لنفسه والصبر مراد لغيره، والصبرانما حمد لافضائه وايصاله الى الشكر فهو خادمالشكر وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عله وسلم أنه قام حتى تفطرت قدماه فقيل له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر،قال أفلا أكون عبداً شكورا. و ثبت في المسند والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ

والله اني لاحبك فلا تنسى ان تقول در كل صلاة : اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ، وقال ابن أبي الدنيا حدثنا اسحق بن اسماعيل حدثنا أبو معاوية وجعفر بن عون عن هشام ابن عروة قال: كان من دعا. النبي صلى الله عليه و ـلم : اللهم اعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ، قال وحدثنا محمود ابن غيلان حدثنا المؤمل بن اسماعيل حدثنا حماد بن سلمة حدثنا حميد الطويل عن طلق بن حبيب عن ن عباس رضي الله عنهما أن رسو لالله صلى الله عليه وسلم قال اربع من اعطيهن فقد اعطى خير الدنيا والآخرة قلباشاكرا، ولسانا ذاكراً ، وبدنا علىالبلاءصابراً ، أو زوجة لاتبغيه خونا فى نفسها ولافى اله.وذكر ايضا من حديث القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما انعم الله على عبد نعمه فعلم انها من عندالله الاكتب الله له شكرها وما علم الله من عبد ندامة على ذنب الا غفر الله له قبل أن يستغفره. وان الرجل يشتري الثوب بالدينار فيلبسه فيحمد الله فها يبلغ ركبتيه حتى يغفر له وقد ثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الاكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها فكان هذا الجزاء العظ الذي هو اكبر أنواع الجزاءكما قال تعالى ، ورضوان من الله اكبر ، في مقابلة شكره بالحمد. وذكر ان اني الدنيا من حديث عبد الله بن صالح: حدثنا ابو زهير يحيى بن عطار د القرشي عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرزق الله عبدا الشكر فيحرمه الزيادة لان الله تعالى يقول ولن شكر مم لأزيدنكم ، وقال لحسن البصرى ان الله ليمتع بالنعمة ما شاء فاذا لم يشكر عليها قلبها عذابا ولهذا كانوا يسمون الشكر الحافظ لأنه بحفظ النعم الموجودة. والجالب لا نه يجلب النعم المفقودة . وذكر ابن الى الدنيّا عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لرجل من همذان إن النعمة موصولة بالشكر والشكر يتعلق بالمزيد وهما مقرونان في قرن فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. وقال عمر بن عبد العزيز قيدوا نعم الله بشكر الله وكان يقال الشكر قيد النعم. وقال مطرّف بن عبد الله لأن اعافي فأشكر أحب الى من أنأبتلي فاصبر. وقال الحسن اكثروامنذكرهذه النعمفانذكرها شكر

وقد أمر الله تعالى نبيه أن محدث بنعمة ربه فقال وأما بنعمة ربك فحدث، والله تعالى يحب من عبده أن يرى عليه أثر نعمته فان ذلك شكرها بلسان الحال وقال على بن الجعدي سمعت سفيان الثوري يقول ان داود عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله حمداً كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله ،فأوحى الله اليه يا داود اتعبت الملائكة وقال شعبة حدثنا المفضل بن فضالة عن ابي رجاء العطاردي قال خرج علينا عمران بن الحصين وعليه مطرف خز لم نره عليه قبل ولا بعد فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انعم الله على عبد نعمة بحب أن يرى أثر نعمته على عبده وفي صحيفة عمر وابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عله وسلمقال:كلوا واشربوا وتصدقوا في غير مخيلة ولا سرف فان الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده .وذكر شعبة عن ابي اسحق عن ابي الاحوص عن ابيه قال:اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا قشف الهيئة فقال هل لك من مال قال قلت نعم ،قالمن أي المال؛ قلت من كل المال قد اتاني الله من الابل والحيل والرقيق والغنم قال فاذا آناني الله مالا فليرد عليك.وفي بعض المراسيل ان الله يحب ان يرى أثر نعمته على عبده في ما كله ومشر به وروى عبد الله ابن يزيد المقرى عن ابي معمر عن بكرابن عبد الله رفعه:مزاعطیخىرا فرۇ ي عليه سمى حبيباللەمحدثا بنعمةالله.ومن اعطى خيراولم برعليه سمى بغيض الله معاديا لنعمة الله .وقال فضيل بنءياضكان يقال من عرف نعمة الله بقلبه وحمده بلسانه لم يستتم ذلك حتى يرى الزيادة لقول الله تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم، وقال من شكر النعمة أن تحدث سها. وقد قال تعالى . يا ن آدم اذا كنت تتقلب في نعمتي وانت تتقلب في معصيتي فاحذر ني الاصر عك بين معاصي، يا ابن آدم اتقني ونم حيث شئت وقال الشعبي الشكر نصف الايمان، و اليقين الايمان كله وقال أبو قلابة لا تضركم دنيا شكرتموها،وقال الحسن اذا انعم الله على قوم سألهم الشكر فاذا شكروه كان قادرا على أن يزيدهم واذا كفروه كان قادر! على أن يبعث نعمته عليهم عذاباً وقد ذم الله سبحانه الكنود وهو الذي لا يشكر نعمه.قال الحسن إن الإنسان لربه لكنود يعد المصائب وينسى النعم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم

THE THE OWNER OF THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN

إن النساء اكثر أهل النار بهذا السبب قاللو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً ثم قالت ما رأيتمنك خيرا قط .فاذا كان.هذا بترك شكر نعمة الزوج وهي في الحقيقة من الله فكيف بمن ترك شكر نعمة الله ياأيها الظالم في فعـــله والظلم مردود على من ظلم الى متى انت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم ذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التحدت بالنعمة شكر وتركهاكفر ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله .و الجماعة بركة، والفرقة عذاب. وقال مطرف بن عبد الله نظرت في العافية والشكر فوجـدت فيهما خير الدنيا والآخرة ولأن اعافی فاشکر احب الی من أن ابتلی فاصبر . و رئی بکر بن عبد الله المزنی حمالًا عليه حمله وهو يقول الحمد لله الستغفر الله قال فانتظرته حتى وضع ماعلى ظهره وقلت له أما تحسن غير هذا قال بلي أحسن خيرا كثيرا، أقرأ كتاب الله غير أن العبد بين نعمة وذنب،فاحمد الله على نعمهالسابغة واستغفره لذنو بي فقلت الحمال أفقه من بكر . وذكر الترمذي من حديث جار بن عبدالله رضى الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عايه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها الى آخرها فسكتوا.فقال قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا احسن رداً منكم كنت كلما أتيت على قوله « فبأى آلا. ربكما تكذبان ، قالوا لابشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد .وقال مشعر لما قيل لآل داود . اعملوا آل داود شكراً ،لم يأت على القوم ساءة الا وفيهم مصلى . وقال عون بن عبد الله:قال بعض الفقها. اني رأيت في أمرى لم أر خيرا الا شر معه الا المعافاة و الشكر.فرب شاكر في بلائه و رب معافي غير شاكر فاذا سألـتم الله فاسألوهما جميعاً . وقال أبو معاوية لبس عمر بن الخطاب قميصاً فلما بلع ترقوته قال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي و أتجمل به في حياتي ثم مد يديه فنظر كل شيء بزيد على يديه فقطعه ثم أنشأ يحدث. قال

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا احسبه جذيداً فقال حين يبلغ ترقوته أو قال قبل أن يبلغ ركبتيه مثل ذلك ثم عمد الى ثو به الخلق فكسا به مسكينا لم يزل في جوار الله و في ذمة الله و في كنف الله حياً وميتاً ما بقى من ذلك الثوب سلك · وقال عون بن عبد الله لبس رجل قميصاً جديدا فحمد الله فغفر له فقال رجل ارجع حتى اشترى قميصاً فألبسه واحمد الله . وقال شريح ما أصيب عبد بمصيبة الاكان لله عليه فيها ثلاث نعم ألا تكون كانت في دينه والا تكون أعظم مما كانت وانها لابد كائنة فند كانت.و قال عبد الله بن عمر بن عبد العزيز: ما قلب عمر بن عبد العزيز بصره الى نعمة انعم الله بها عليه الا قال اللهم اني أعوذ بك أن أبدل نعمتك كفرا وان اكفرها بعد أن عرفتها وأن أنساها ولا أثني بها . وقال روح بن القاسم تنسك رجل فقال لا آكل الخبيص لا أقوم بشكره فقال الحسن هذا أحمق وهل يقوم بشكر الماء البارد وفي بعض الآثار الآلهية:يقول الله عز وجل: ابن آدم خيري اليك نازل وشرك الى صاعد اتحبب اليك بالنعم وتنبغض الى بالمعاصى و لايزال ملك كريم قد عرج الى منك بعمل قبيح. قال ابن أبي الدنيا حدثني أبو على قال كنت اسمع جاراً لى يقول في الليل ياألهي خيرك على نازل وشرى اليك صاعد كم من ملك كريم قد صعد اليك مني بعمل قبيح وأنت مع غناك عني تتحبب الي بالنعم وأنا مع فقرى اليك وفاقتي اتمقت اليك بالمعاصي ،وانت في ذلك تجبرني وتسترنى وتر زقني.وكان أبو المغيرة اذا قيل له كيف اصبحت يا أبي محمد قال أصبحنا مغرقين في النعم عاجزين عن الشكر يتحبب الينا ربنا وهو غني عنـــا و نتمقت اليه ونحن اليه محتاجون . وقال عبد الله من ثعلبة الهي من كرمك انك تطاع ولا تعصى ومن حلمك انك تعصى وكا نُلـُ، لا ترى و أى ز من لم يعصك فيه سكان ارضاك وأنت بالخير عواد .وكان معاوية بن قرة اذا لبس ثوباً جديداً قال بسم الله والحمدلله . وقال أنس بن مالك ما من عبد توكل بعبادة الله الاعزم الله السموات والارض تعبر رزقه فجمله في أيدى بني آدم يعملونه حتى يدفع عنهاليه فا أن العبد قبله أوجب عليه الشكر و ان أباه وجد الغني الحميد عبادا فقراء يأخذون رزقه ويشكرون له. وقال يونس

CENTRE OFFICESTEE IN SERVE

ابن عبيد قال رجل لابي تميمة كيف أصبحت قال أصبحت بين نعمة بن لاأدرى أيتهما أفضل ذنوب سترها الله فلا يستطيع أن يعيرنى بها أحــد ومودة قذفها الله في قلوب العباد لايبلغهاعملي .وروى ابن أبي الدنيا عنسعيد ما الشكر الذي ينبغي لك:قال لايزال لسانك رطبا من ذكري.ورويسميل بن ابي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دعي رجل من الانصار من أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقنا معه فلما طعم وغسل يديه قال الحمد لله الذي يطعم ولايطعم منعاينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاءحسن أبلانا،الحمد لله غير مودع رنى ولامكافأ ولا مكفور ولامستغنىعنه، الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقىمن الشراب وكسي من العرى وهدى نااضلالة و بصر من العمى و فضل على كثير من خلقه تفضيلا ؛ الحمد لله رب العالمين. و في مسند الحسن بن الصلاح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ولامال أو ولد فيقول ما شا الله لاقوة إلا بالله فيرى فيه آفة دون الموت. ويذكر عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فرأى كسرة ملقاة فمسحما وقال ياعائشة أحسني جوار نعم الله فانها قل مانفرت عن أهل بيت فكادت أن ترجع اليهم ، ذكره ابن ابي الدنيا. وقال الامام احمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا صالح عن ابي عمران الجوقاني عن أبي الخلد قال قرأت في مسألة داو د انه قال يارب كيف ليأن أشكر وأنا لا أصل الي شكرك الا بنعمك،قال فأتاه الوحى ياداو د اليس تعلم أن الذي بك من النعم مني قال يلي يارب:قال فاني أرضي بذلك منك شكراً. وقال عبدالله بن احمـٰد حدثنا أبوموسى الانصاري حدثنا ابوالوليد عن سعيد بن عبدالعزيزقال: كان من دعا و داود سبحان مستخرج الشكر بالعطاء ومستخرج الدعاء بالبلاء وقال الامام احمد حدثنا ابومعاوية حدثني الاعمشعن المنهال عنعبدالله بنالحارث قال أوحى الله الى داود أحبني وأحب عبادني وحبني الى عبادي، قال يارب هذا حبك وحب عبادك فكيف أحببك الى عبادك قال تذكرني عندهم فانهم

لايذكرور. منى إلا الحسن؛ فجل جلال ربنا وتبارك اسمه وتعالى جده وتقدست اسماؤه وجل ثناؤه ولا اله غيره . وقال احمد حدثنا عبدالرزاق بن عمر ان قال سمعت و هبایقول و جدت فی کتاب آل داود :بعزنیان مناعتصم بي فان كادته السموات بمن فيهن والارضون بمن فيهن فاني أجعل له من بين ذلك مخر جا،ومن لم يعتصم بي فاني أقطع يديه من أسباب السهاء وأخسف به من تحت قدميه الارض فاجعله في الهواء ثم أكله الى نفسه كني بي لعبدي مالا اذا كان عبدي في طاعتي أعطيته قبل أن يسألني وأجبته قبل أن يدعوني و إنى أعلم بحاجتهااتي ترفق به من نفسه . وقال احمد حدثنا يسار حدثناحفص حدثنا ثابت قالكان داود عليه السلام قد جزأ ساعات الليل والنهار على أهله فلم يكن ساعة من ليل أو نهار إلا وانسان من آل داو د قائم يصلي فيها قال فعمهم تبارك و تعالى في هذه الآية : . اعملوا آلداو د شكرا، و قليل من عبادي الشكور، قال أحمد وحدثنا جابر بن زيد عن المغيرة بن عيينة قال داود يارب هل بات أحد من خلقك الليلة أطول ذكرا لكمني فا وحي الله اليه نعم الضفدع، وأنزل الله عليه واعملواآل داو دشكر ابو قليل من عبادي الشكور، قال يارب كيف أطيق شكرك وأنت الذي تنعم على بثم ترزقني على النعمة الشكر بشم تزيدني نعمة بعد نعمة فالنعم منك والشكر منك، فكيف أطيق شكرك قال الآن عرفتني ياداود .قال احمد وحدثنا عبد الرحمن حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن قال نبي الله داود الهي لو أن لكل شعرة مني لسانين يسبحانكالليل والنهار والدهر ماو فيت حق نعمة و احدة . وذكر ابنأني الدنيا عن أبي عمران الجوني عن أبي الخلد قال : قال موسى يارب كيف لي أن أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك لايجازي بها عملي كله،قال فاتاه الوحي ياموسي الآن شكر تني قال بكربن عبد الله ماقال عبد قط الحمد لله الاوجبت عليه نعمة بقوله الحمد لله فجزاء تلك النعمة أن يقول الحمد لله ،فجاءت نعمة أخرى فلاتنفذ نعم الله . وقال الحسن سمع نبي الله رجلا يقول الحمد لله بالاسلام فقال انك لتحمد الله على نعمة عظيمة .وقالخالد بن معدان سمعت عبد الملك بن مروان يقول ما قال عبدكلمة أحب الى الله وأبلغ فى الشكر عنده من أن يقول الحمد لله الذى أنعم

علينا وهدانا للاسلام. وقال سلمان التيمي أن الله سبحانه أنعم على عبده على قدره وكلفهم الشكر على قدرتهم . وكان الحسن إذا ابتدأ حديثه يقول الحمد لله اللهمر بنالك الحمد بماخلقتنا و رز قتناوهديتناوعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالاسلام والقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة ، كبت عدونا و بسطت رزفنا، وأظهرت أمننا، وجمعت فرقتنا، وأحسنت معافاتنا، ومن كل ماسا لناكر بنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمداً كثيراً ،لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينافي قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت . وقال الحسن قال موسى يارب كيف يستطيع آدم أن يؤدي شكر ماصنعت اليه خاقته بيدك ونفخت فيه من روحك وأسكنته جنتك وأمرت الملائمكة فسجدوا له : فقال ياموسى علم أن ذلك مني فحمدني عليه فكان ذلك شكر ماصنعت اليه. وقال سعد بن مسعود الثقني إنما سمينوح عبدآ شكوراً لأنه لم يابس جديدا ولم يا كل طعاماً إلاحمد الله. وكان على بن أبي طالب إذا خرج منالخلا. مسح بطنه بيده وقال يالها من عمة لو يعلم العباد شكرها . وقال مخلد بن الحسين كان يقال الشكر ترك المعاصي . وقال أبو حازم كل نعمة لاتقرب من الله فهي بلية. وقال أبوسلمان ذكراانعم يورث الحب لله ، وقال حماد بن زيد حدثنا ليث عن أبي بردة قال قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي ألاتدخل بيتاً دخله الني صلى الله عليه وسلم ونطعمك سوية أوتمرا، ثم قال إن الله إذا جمع الناس غدا ذكرهم بما انعم عليهم ، فيقول العبد ما آية ذلك فيقول آية ذلك إنك كنت في كربة كذا وكذا قد دعوتني فكشفتها وآية ذلك أنككنت في سفركذا وكذا فالتصحبتني فصحبتك قال يذكره حتى يذكر فيقول آية ذلك أنك خطبت فلانة بنت فلان وخطبها معك خطاب فزوجتك ورددتهم. يقف عبده بين يديه فيعدد عليه نعمه فبكي ثم بكي ثم قال انيلارجو الله أن لا يقعدالله عبدا بين يديه فيعذبه. وروى ليث بن أبي سلم عن عثمان عن ابن سير بن عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم يؤتى بالنعم يوم القيامة والحسنات والسيئات فيقول الله عز وجل لنعمة من نعمه خذى حقك من حسناته فها تترك له من حسنة إلا ذهبت بها . وقال بكر بن عبد الله المزنى ينزل بالعبد الأمر فيذعو الله فيصرف عنه فيأتيه الشيطان فيضعف شكره ، يقول ان الامر كان ايسر مما نذهب اليه، قال او لايقو ل العبد كان الاهر اشديما اذهب اليه؛ ولكن الله صرفه عنى . وذكر ابن ابى الدنيا عن صدقة بن يسار قال بينا داود عليه السلام فى محرابه اذمرت به ذرة فنظر اليها وفكر فى خلقها وعجب منهاوقال ما يعبؤ الله بهذه فانطقها الله فقالت ياداود اتعجبك نفسك فو الذى نفسى بيده لأنا على ما أتانى الله من فضله اشكر منك على ما أتاك من فضله . وقال ايوب ان من اعظم نعمة الله على عبده ان يكون مأمونا على ما جاء به النبى صلى الله عليه وسلم . وقال سفيان الثورى: كان يقال ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة . وقال از از ان بما يجب لله على ذى النعمة بحق نعمته ان لا يتوصل ما الله معصية . قال ان ابى الدنيا انشدنى محمود الوراق

اذا كان شكرى نعمة الله نعمة على له فى مشلها يجب الشكر فكيف وقوع الشكر الابفضله وان طالت الايام واتصل العمر اذا مس بالسراء عم سرورها وان مس بالضراء اعقبها الاجروما منهما إلا له فيه منة تضيق بها الاوهام والبرواابحر

وقد روى الدراوردى عن عمروبن ابى عمرو عن سعيد المقبرى عن ابى هربرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنى قال الله عز وجل ان المؤمن عندى بمنزلة كل خير يحمدنى وانا أنزع نفسه من بين جنبه. ومر محمد بن المنكدر بشاب يغامزامرأة فقال يافتى ما هذا جزاء نعم الله عليك . وقال حماد بن سلمة عن ثابت قال : قال أبو العالية انى لا رجو أب لا يهاك عبد بين اثنتين نعمة يحمد الله عليها وذنب يستغفر منه. وكتب بن السماك الى محمد بن الحسن حين ه لى القضاء بالرقة أما بعد فلتكن التقوى من بالك على كل حال ، وخف الله من كل ذممة أنهم بها فلتكن التقوى من بالك على كل حال ، وخف الله من كل ذممة أنهم بها عليك من قلة الشكر عليها مع المعصية بها ؛ فان فى النعم حجة وفيها تبعة فأما الحجة بها فالموصية بها ، وأما التبعة فيها فقلة الشكر عليها فعفى الله عنك كلها ضيعت من شكر أوركبت من ذنب أو قصرت من حق . ومر

TELESCOPE CHISCACOLL IN CARES

الربيع ابن أبي ر اشد برجل به ز مانة فجلس يحمد الله و يبكي قيل له ما ببكيك قال ذكرت أهل الجنة و أهل النار فشبهت أهل الجنة بأهل العافية وأهل النار بأهل البلاء فذلك الذي أبكاني . و قد روى أبو هريرة رضي الله عنه عليـه فلينظر الى من تحته و لا ينظر الى مر. هو فوقه . قال عبد الله بن ألمبــارك اخبرني يحي بن عبد الله قال سمعت أبي قال سمعت أبي هر برة فذكره . وقالابن المبارك حدثنا يزيد ابن ابراهيم عن الحسن قال : قال ابو الدرداء من لم يعرف نعمة الله عليه الافي مطعمه ومشر به فقدقل عمله وحضر عذابه. قال ابن المبارك أخبر نامالك بن انس عن اسحق بن عبد الله بن الى طلحة عن انس رضي الله عنه قال سمعت عمر بن الخطابرضي اللهعنه سلم على رجل فرد عليه السلام فقال عمر للرجل كيف أنت قال الرجل احمد اليك الله قال هذا اردت منك،قال ابن المبارك واخبرنا مسعود عنعلقمة بنمرتد عن ابن عمر رضى الله عنهماقال لعلنا نلتقي في اليوم مراراً يسأل بعضناعن بعض ولم رد بذلك الا ليحمدالله عز وجل، وقال مجاهد في قوله تعالى هو اسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنة. قال لاإله إلاالله وقال ابن عيينة ما انعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله قال،و أن لااله الانته لهم في الاخرة كالما في الدنيا . وقال بعض السلف في خطبته يوم عيد أصبحتم زهرا وأصبح الناسغبرا أصبح الناس ينسجون وأنتم تلبسون وأصبح الناس يعطون وأنتم تأخذون وأصبح الناس ينتجون وأنتم تركبون وأصبح الناس يزرعون وأنتم تأكلون فبكي وأبكاهم .وقال عبد الله من قرط الازدى وكان من الصحابة على المنبر وكان يوم اضحى و رأى على الناس ألوان الثياب يالها من نعمة ما أشبعها.ومن كرامة ما أظهرها مازال عن قوم شيئا أشد من نعمة لايستطيعون ردها وانما تثبت النعمة بشكر المنعم عايه للمنعم. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنهان رجلا بسط لهمن الدنيا فانتزع ما في يديه فجعل يحمد الله ويثني عليه حتى لم يكن له فراش الابار ية قال فجعل يحمد الله ويثني عليه.وبسط لاخر من الدنيا فقال لصاحبالبارية أرأيتكأنت على ما نحمد الله قال أحمده على ما لو أعطيت به ما أعطى الخلق لم اعطهم اياه

قالوماذاك قالأرأيتك بصرك ،أرأيتك لسانك.أرأيتك يديك،أرأيتك رجليك. وجاءرجل الى يونس بنعبيد يشكوضيق حاله فقاله يونس أيسرك ببصرك هذه ما تة الف درهم قال الرجل لا قال فبيديك ما تة الف قال لا فبرجليك ما تة الف قاللا، قال فذكره نعم الله عليه؛ فقال يو نسأري عندك مثين الالوف وأنت تشكو الحاجة وكان أبو الدرداء يقول الصحة الملك. وقال جعفر بن محمد رضي الله عنه :فقد ا بي بغلة له فقال ان ردها الله على لاحمدنه بمحامد يرساها فما لبث أن أتى بهـــا بسرجها ولجامها فركبها فلما استوى عليها وضم اليه ثيابه رفع رأسه الى السماء فقال الحمد لله لم يزد عايها فقيل له فىذلك فقال هل تركت وأبقيت شيئا جعلت الحمد كله لله . وروى ان أبي الدنيا من حديث سعد بن اسحق بن كعب بن عجرة عن ابيه عر . حده قال بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم بعثاً من الانصار وقال إن سلمهم الله وغنمهم فان لله على فالكشكر ا قال فلم يلبثوا ان غنموا وسلموا،فقال بعض أصحابه سمعناك تقول ان سلمهم الله وغنمهم فازلله على في ذلك شكرا، قال قد فعلت اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم قال محمدىن المنكدر لابي حازم يا أبي حا: م ما أكثر من يلقاني فيدعولي بالخير ما أعرفهم وما صنعت اليهم خيرا قط فقال أبو حازم لا تظن ان ذلك من قبلك، ولكن انظر الى الذي ذلك من قبله فأشكره، وقرأأ ب عبدالرحمن « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً ، وقال على بن الجعد حدثنا عبدالعزير ابن أبي سلمة الماجشون حدثني من أصدقه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول في دعائه اسألك تمام النعمة في الاشياء كلهاو الشكر لكعليها حي ترضى وبعدالرضا والخيرة في جميع ماتكون فيه الخيرة بجميع ميسر الاموركلها لا معسورها ياكريم. وقال الحسن ماانعم الله على عبدنعمة فقال الحمد لله الاكان مااعطى أ كثر مما أخذ , قال ان الى الدنيا و بلغنى عن سفيان بن عيينة انه قال هذا خطأ لا يكون فعل العبد أفضل من فعلالله ثم قال وقال بعض أهل العلم انماتفسير هذا أن الرجل اذا انعم الله عليه نعمة و هو بمن يجب عليه أن يحمده عرفه ماصنع به فيشكر الله كاينبغيلهأن يشكره فكان الحدلهأ فضل: قلت لا يلزم الحسن

ماذكر عن ابن عيينة فان قوله الحمد لله نعمة من نعم الله والنعمة التي حمد الله عليها أيضاً نعمة من نعم الله وبعض النعم أجل من بعض فنعمة الشكر أجل من نعمة المال والجاه والولد والزوجة ونحوها والله أعلم. وهـ ذا لايستلزم أن يكون فعل العبد أفضل من فعل الله وإن دل على أن فعل العبد للشكر قد يكون أفضل من بعض مفعول الله وفعل العبد هو مفعول الله،ولا ريب أن بعض مفعو لاته أفضل من بعض . وقال بعض أهل العــلم لنعم الله علــنا فيما زوى عنا من الدنيًا أفضل من نعمه علينا فيما بسط لنا منها . وذلك أن الله لم يرض لنبيه الدنيا فان أكون فيما رضي الله لنبيه وأحب له أحب إلى أن أكون فيماكره له وسخطه . وقال ابن أبي الدنيا بلغني عن بعض العلماء أنه قال ينبغي للعالم أن يحمد الله على ما زوى عنه من شهوات الدنيـــا كما يحمده على ما أعطاه،وأين يقع ما أعطاه الله ،والحسابيأتىءليه إلىماعافاه الله ولم يبتـ ــله به فيشغل قلبه ويتعب جوارحه فيشكر الله على سكون قلبه وسفيان بن عيينة ايلة الى الصباح يتذاكران النعم فجعل سفيان يقول أنعم الله علينا في كذا وكذا انعمالله عايينا في كذا فعل بناكذا . وحدثناعبد الله بن داود عن سفيان في قوله ، سنستدرجهم من حيث لايملمون ، قال يسبغ عليهم النعم ويمنعهمالشكر . وقالغير سفيان كالم احدثوا ذنبا احدث لهم نعمة وسئل ثابت البنابي عن الاستدراج فقال ذلك مكرالله بالعباد المضيعين وقال يونسفى تفسيرها إنالعبد إذا كانتلهعند اللهمنزلة فحفظها وبقيءليها ثم شكر الله بما أعطاه أعطاه أشرف منها ، واذا هو ضيع الشكر استدرجه الله وكان تضييعه الشكر استدر اجاً.وقال أبوحازم نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا اعظم من نعمته فيما أعطاني منها اني رأيته أعطاها أقواما فهلكوا وكل نعمـة لا تقرب من الله فهى بلية و إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره . وذكر كاتب الليث عزهقل عن الاو زاعي أنه وعظهم فقال في موعظته أسها الناس تقووا بهذه النعم التي أصبحتم فيها على الهرب من نار الله الموقدةُ التي تتطلع على الافئدة فأنكم في دار الثواب فيها قليل وأنتم فيها مرجون خلائف من بعد القرون الذين استقبلوا مر. \_ الدنيا أنفعها وزهرتها فهم كانوا أطول منكم أعمارا وأمد أجساما وأعظم آثارا فقطعوا الجبال وجابوا الصخور ونقبوا في البلاد مؤيدين ببطش شديد وأجسام كالعاد، فما لبثت الإيام واللياليأن طوت مددهم وعفت آثارهم واخوت منازلهم وأنست ذكرهم فما تحس منهم من أحد و لاتسمع لهم ركزا، كانوا يلهون آمنين لبيات قوم غافلين او لصباح قوم نادمين ثم أنكم قد علمتم الذي نزل بساحتهم بياتا من عقو بة الله فأصبح كثير منهم في دارهم جاثمين، وأصبح الباقون ينظرون في آثارهم نقمة وزوال نعمة ومساكن خاوية، فيها آية للذين يخافون العذاب الاليم وعبرة لمن يخشى وأصبحتم من بعدهم في أجل منقوص ودنيا مقبوضة و زمان قدولى عفوه وذهب رخاؤه ،فلم يبق،نه الاحماة شر وصبابة كدر وأهاو يل عبر وعقو بات غير ،وارسال فتن،وتنابع زلازل و رذلةخلف، مم ظهر الفسادفي البر والبحر، ولا تكونوا أشباها لمن خدعه الا مل وغره طول الأجل،وتبلغ بطول الأمانى نسأل الله أن يجعلنا واياكم ،نوعى انذار ه وعقل بشراه فهد لنفسه، وكان يقال الشكر ثرك المعصية. وقال ابن المبارك قال سفيان ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة .وكانمر وان بن الحكم اذ ذكر الاسلام قال بنعمة ربى وصلت اليه لابما قدمت يدى ولا بأرادتي اني كنت خاطئاً.وكم من مدخل لو مت فيه لكنت فيه نكالا في العشيرة و وقيت السوء والمكروه فيهوظفرت بنعمة منه كبيرة.وكم من نعمة لله تمسى وتصبح في العيان و في السريرة.ودعي عثمان بن عفان رضي الله عنه الى قوم على ريبة فانطلق ليأخذهم فتفرقوا قبل أن يبلغهم فأعتق رقبةشكرا لله ان لایکون جری علی یدیه خزی مسلم . قال یز ید بن هر و ن اخبرنا اصبغ بن عزيد أن نوحا صلى الله عليهوسلم كاناذاخرج منالخلاءقال الحمدلله الذي اذاقني لذته وابقى منفعته في جسدي واذهب عني اذاه فسمى عبداشكو را.وقال ان أبي الدنيا حدثني العباس بن جعفر عن الحارث بن شبل قال حدثتنا ام النعمان ان عائشة حدثتها عن الذي صلى الله عليه وسلم انه لم يقم عن خلاء قط الا قاله وقال رجل لاً بى حازم ماشكر العينين يا أبا حازم قال ان رأيت بهما خيرا

THE PERSON WHITE A STATE OF THE PERSON

اعلنته، وانرأيت بهما شرا سترته قالفا شكر الاذنين قال انسمعت بهما خيرا وعيته وان سمعت بهما شرا دفعته قال فما شكر اليدين قال لا تا خذ بهما ماليس لها ولا تمنع حمّاً لله هو فيهما قال فما شكر البطن قال أن يكون اسفله طعاما واعلاه علما.قال فما شكر الفرج قال الله ، والذين هم لفروجهم حافظون الإعلى ازو اجهم أو ماملكت ايمانهم فانهم غير ملومين.فمن ابتغي ورا. ذلك فأوُلئك هم العادون ، قال فها شكر الرجاين قال انعلمت ميتاً تغبطهاستعملت بهماعمله وان مقته رغبت عن عمله و انت شا كريته. واما من شكر بلسانه و لم يشكر بجميع اعضائه فمثله كمثل رجل له كما. فاخذ بطرفه ولم يلبسه فما ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر.وذكر عبد الله بن المبارك ان النجاشي ارسل ذات يوم الى جعفر واصحابه فدخلوا عليه وهو في بيت عليه خلقان جالسعلي التراب. قالجمفر فاشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال، فلمارأي مافي وجوهنا قال اني ابشركم بما يسركم أنه جارني من نحو ارضكم عين لي فا خبرني ان الله قد نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأهلك عدوه وأسر هلان وفلان وقتل فلان وفلان،التقوا بواد يقال له بدركثير الاكراككا ني انظر اليه كنت ارعى به لسيدى رجل من بني ضمرة، فقال له جعفر مابالك جالسا على النراب ليس نحتك بساط وعليك هذه الاخلاق،قال انا نجد فيما انزل الله على عيسي صلى الله عليه وسلم:ان حقاً على عباد الله ان يحدثوا لله تواضعاً عند ما احدث الله لهم من نعمة؛فلما أحدث الله لي نصر نبيه احدثت لله هذا التواضع. وقال حبيب ابن عبيد ما ابتلى الله عبدا ببلا. الاكان له عليه فيه نعمة الا يكو ناشدمنه؛ وقال عبد الملك بن اسحق مامن الناس الا مبتلى بعافية لينظر كيف شكره، او بلية لينظر كيف صره.وقال سفيان الثو رى لقد انعم الله على عبد في حاجةا كثر من تضرعه اليه فيها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءه أمر يسره به خريته ساجدا شكرا له عز وجل ذكره احمد وقال عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدقته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فاطال السجود ،فقلت يارسول الله سجدت سجدة حسبت ان يكون الله قد قبض نفسك فيها فقال ان جبريل أتاني فبشرني أن

الله عزوجل يقول لك ،من صلى عليك صليت عليه،ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكرا ذكره احمد.وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة نريدالمدينة، فلما كنا قريبا من عزور نزل ثم رفع يديه ودعى الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خرساجدا فعله ثلاثاًوقال انيسا ًلت ربي وشفعت لا متى فاعطاني ثلث املي فخر رت ساجدا شكر الربي ، ثم رفعت رأسي فسألت ربي فاعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدالر بي رواه ابوداو ود.وذكر محمد بن اسحاق في كتاب الفتوح قال لما جاء المبشر يوم بدر بقتل أبي جهل استحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة انمان بالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيته قتيلا فحلف له فخر رسول الله صلى الله عليهو سلم ساجدا. وذكر سعيدبن منصو ران أبي بكر الصديق رضي الله عنه سجد حين جاءه قتل مسيلمة . وذكر أحمد أن عليا رضى الله عنه سجد حين وجد ذا الثدية في الخوار ج.وسجد كعببن مالك في عهد الندى صلى الله عليه وسلم لما بشر بتو بة الله عليه والقصة في الصحيحين فانقيل فنعم الله دائما مستمرة على العبدفها الذي اقتضى نخصيص النعمة الحادثة بالشكر دون الدائمة.وقد تكون المستدامة أعظم:قيل الجوابمن وجوه :أحدها أن النعمة المتجددة تذكر بالمستدامة والانسان موكل بالأدني الثاني ان هذه النعمة المتجددة تستدعي عبودية مجددة وكان اسهلها على الانسان واحبها الى الله السجود شكر اله.الثالث أن المتجددة لها وقع في النفوس والقلوب بها اعلق ولهذا يهني بها و يعزى بفقدها الرابع ان حدوث النعم توجب فرح النفس وانبساطها وكثير آمايجر ذلك الى الاشر والبطر ، والسجو دذل لله وعبو دية وخضوع فاذاتلقي به نعمته لسرور هو فرح النفس وانبساطها فكان جدير ابدو ام تلك النعمة. واذا تلقاها بالفرح الذي لايحبه الله والاشر والبطركما يفعلهالجهال عندما يحدث الله لهممن النعم كانت سريعة الزوال وشيكة الانتقال وانقلبت نقمة وعادت استدراجا. وقد تقدم أمر النجاشي فان الله اذا أحدث لعبده نعمة احب ان يحدث لها تواضعا.وقال العلاء ابن المغيرة بشرت الحسن بموت الحجاج وهو مختف فخر لله ساجدا

### فصل

ومن دقيق نعم الله على العبد التي لايكا د يفطن لها أنه يغلق عليه بابه فيرسمل الله اليه من يطرق عليه الباب يسأله شيئاً من القوت ليعرفه نعمته عليه . وقال سلام بن أبى مطيع دخلت على مريض أعوده فاذا هو يئن فقلت له أذكر المطر وحين على الطريق،أذكر الذبن لامأوى لهم و لا لهم من يخدمهم قال تم دخلت عليه بعد ذلك فسمعته يقول لنفسه أذكري المطر وحين في الطريق أذكري من لامأوي له ولا له من بخـدمه . وقال عبد الله من أبي نوح قال لي رجل على بعض السواحلكم عاملته تبارك اسمه بما يكره فعاملك بما تحب قلت اأحمى ذلك كثرة ، قال فهل قصدت اليه في أمر كربك فخذ لك ، قلت لا والله و لكنه أحسن إلى وأعانني،قال فهلسألته شيئاً فلم يعطيكه قلت وهل منعني شيئاً سألته ماسألته شيئاً قط الا أعطاني ولا استعنت به إلا أعانبي قال أرأيت لو أن بعض بني آدم فعل بك بعض هذه الخلال ما كان جزاؤه عندك قلت ما كنت أقدِر له مكافأة ولاجزاء ، قال فربك أحق وأحرى أن تدئب نفسك له فى أداء شكره وهو المحسن قديماً وحديثاً اليك، والله لشكره أيسر من مكافاً ة عباده إنه تبارك وتعالى رضي من العباد بالحمد شكرا . وقال سفيان الثورى ماكان الله لينعم على عبد في الدنيا فيفضحه في الآخرة ويحق على المنعم أن يتم النعمة على من أنعم عليــه . وقال ابن أبي الحواري قلت لابي ماوية ما أعظم النعمة علينا في التُوحيد نسائل الله أن لا يسلبنا اباه قال يحقّ على المنعم أن يُتم النعمة على من أنعم عليـه والله أكرم من أن ينعم بنعمة إلا أتمها ويستعمل بعمل الا قبله وقال ابن أبي الحواري قالت لي امرأة أنا في بيتي قد شغل قلبي؛قلت وما هو ، قالت أريد أن أعرفنعم الله على في طرفة عين أو أعرف تقصيري عن شكر النعمة على في طرفة عين قلت تريدين مالاتبتدي اليه عقولنا . وقال ابن زمد إنه ليكون في المجلس الرجبل الواحد يحمد الله عز وجل فيقضى لذلك المجلس حوائجهم كلهم . قال و في بعض الكتب التي

أنزلها الله تعالى إنه قال سروا عبدى المؤمن فكان لايا تبه شي الاقال الحمد لله، الحمدلله ماشاء الله قال روعوا عبدى المؤمن فكان لايطلع عليه طليعة من طلائع المكروه الاقال الحمد لله، الحمد لله فقال الله تبارك وتعالى إن عبدى يحمدنى حين روعة كما يحمدنى حين سررته ادخلوا عبدى دار عزى كما يحمدنى على كل حالاته . وقال وهب : عبدالله عابد خمسين عاما فأوحى الله اليه على كل حالاته . فقال أى رب وما تغفر لى ولم أذنب فاذن الله لعرق فى عنقه يضرب عليه فلم ينم ولم يصل ثم سكن فنام ثم أتاه ملك فشكا اليه فقال مالقيت من ضربان العرق فقال الملك ان ربك يقول ان عبادتك خمسين سنة تعدل سكون العرق . وذكر ابن أبي الدنيا أن داود قال يارب اخبرنى ما أدنى نعمى عليك نعمك على فأوحى الله اليه ياداود تنفس فتنفس قال هذا أدنى نعمى عليك نعمك على فأوحى الله اليه ياداود تنفس فتنفس قال هذا أدنى نعمى عليك

### فصل

وبهذا يتبين معنى الحديث الذي رواه أبو داود من حديث زيد بن ثابت وابن عباس ان الله لو عذب أهل سهاواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. والحديث الذي فى الصحيح لن ينجى أحدا منكم عمله ،قالوا ولا أنت بارسول الله قال ولا أنا الا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإن أعمال العبد لاتوافي نعمة من نعم الله عليه . وأما قول بعض الفقهاء إن من حلف أن يحمد الله با فضل أنواع الحد كان بريمينه أن يقول الحد لله حمدا يوافي نعمه ويكافى مزيده، فهذا ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة وانما هو اسرائيلي عن آدم. وأصح منه الحد لله غير مكنى ولامودع ولا مستغنى عنه ربنا . ولا يكن حمد العبد وشكره أن يوافي نعمة من نعم الله فضلاعي موافاته جميع نعمه ولا يكون فعل العبد وحمده مكافياً للمزيد ،ولكن يحمل على وجه يصح، وهو أن الذي يستحقه الله سبحانه من الحد حمدا يكون موافياً لنعمه ومكافئا لمزيده وان لم يقدر العبد أن يا تي به كا إذا قال الحمد لله مل ومكافئا لمزيده وان لم يقدر العبد أن يا تي به كا إذا قال الحمد لله مل ومكافئا لمزيده وان لم يقدر العبد أن يا تي به كا إذا قال الحمد لله مل ومكافئا لمزيده وان لم يقدر العبد أن يا تي به كا إذا قال الحمد لله مل معلي ومكافئا لمزيده وان لم يقدر العبد أن يا تي به كا إذا قال الحمد لله مل ومكافئا لمزيده وان لم يقدر العبد أن يا تي به كا إذا قال الحمد لله مل ومكافئا لمذيده وان لم يقدر العبد أن يا تي به كا إذا قال الحمد لله مل ومكافئا لمذيده وان لم يقدر العبد أن يا تي به كا إذا قال الحمد لله مل ومكافئا لمذيده وان لم يقدر العبد أن يا تي به كا إذا قال الحمد لله مل ومكافئا لمن المدر العبد أن يا تي به كا إذا قال الحمد المدر العبد أن يا تي يستحقه الله المدر العبد أن يا تي به كا إذا قال الحمد الله علي وحمد المحمد العبد أن يا تي به كا إذا قال الحمد المدر العبد أن يا تي يستحقه الله المحمد العبد أن يا تي به كا إذا قال الحمد المحمد المحمد المحمد العبد أن يو المحمد العبد أن يا تي به كا إذا قال الحمد المحمد المحمد العبد العبد أن يا تي به كا إذا قال الحمد العبد ا

السمرات ومل الارض ومل مابينهما ومل ماشت من شي بعد ،وعدد الرمال والتراب والحصى والقطر وعدد أنفاس الخلائق وعدد ماخلق الله وما هو خالق،فهذا اخبار عما يستحقه من الحمد لاعها يقع من العبد من الحمد

### فصل

وقال ابو المليح قال موسى بارب ما أفضل الشكر قال ان تشكرنى على كل حال . وقال بكر بن عبد الله قلت لاخ لى أوصنى فقال ماأدرى ماأقول غير أنه ينبغي لهذا العبد أن لايفتر من الحمد والاستغفار، فأن ابن آدم بين نعمة وذنب ولا تصلح النعمة إلا بالحمد والشكر ولا يصلح الذنب إلا بالتوبة والاستغفار فأ وسعنى علما ماشئت . وقال عبد العزيز ابن أبى داود رأيت في مد محمد بن واسع قرحة فكا نه رأى ماشق على منها ، فقال لى أتدرى ماذا لله على في هذه القرحة من نعمة حين لم يجعلها في حدقني ولاطرف لساني ولاعلى طرف ذكرتي فهانت على قرحته وروى الجريرى عن أبى الورد عن الجلاح عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى على رجل وهو يقول اللهم انى أسألك تمام النعمة فقال ابن آدم هل تدرى ماتمام النعمة، قال يارسول الله دعوت دعوة أرجو بها الخير ، فقال ان تمام النعمة فوز من النار ودخول في الجنة وقال سهم بن سلمة حدثت إن الرجل إذا ذكر اسم الله على أول طعامه وحمده على آخره لم يسائل عن نعيم ذلك الطعام

### فصل

و يدل على فضل الشكر على الصبر ان الله سدحانه يجب أن يسائل العافية وما يسأل شيئاً أحب اليه من العافية كما في المسند عن أبي صالح عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قام أبو بكر رضى الله عنه على المنبر ثم قال سلوا الله العافية فانه لم يعط عبداً بعد اليقين خيراً من العافية

وفي حديث آخر إن الناس لم يعطوا في هذه الدنيا شـيئاً أفضل من العفو والعافية فسلوهما الله عزوجل وقال لعمه العباس ياعم أكثر من الدعاء بالعافية. وفي الترمذي قلت يار سول الله علمني شيئاً أسائله الله ، قال سل الله العافية فحثت أياماً ثم جئت فقلت علمني شديئا أسائله الله فقال لي ياعباس ياعم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وقال في دعائه يوم الطائف ان لم يكن بك على غضب فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي فلاذ بعافيتــه كما استعاذ بها في قوله أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقو بتك وأعوذ بك منك. وفي حديث آخر سلو الله العفو والعافية والمعافاة وهذا السؤال يتضمن العفو عما مضى والعافية في الحال والمعافاة في المستقبل مدوام العافية واستمرارها . وكان عبد الاعلى التيمي يقول اكثروا منسؤال الله العافية فان المبتلي وان اشتد بلاؤه ليس با حق بالدعاء من المعافي الذي لاياً من البلاء ، وما المبتلون اليوم إلا من أهل العافية بالامس، وما المبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم ولوكان البلاء يجر إلى خير ما كنا من رجال البلاء إنه رب بلاء قد أجهد في الدنيا وأخرى في الآخرة فما يؤمن من أطال المقام على معصية الله أن يكون قد بقي له في بقيـة عمره من البلاء ما يجهده في الدنيا ويفضحه في الآخرة. ثم يقول بعد ذلك الحمد لله الذي أن نعد نعمه لانحصيها وإن ندأب له عملا لا نجزيه وأن نعمر فيهما لانبليها . ومر رسول إلله صلى الله عليه وسلم برجل يسائل الله الصبر فقال لقد سألت البلاء فاسأل العافية.وفي صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم عاد رجلاً قد هفت أى هزل فصار مثل الفرخ فقال صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو الله بشيء أو تسائله اياه قال نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، فقال رسولالله صلى الله عليه و سلم سبحانه لا تطيقه ولا تستطيعه.أفلاقلت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فدعي الله له فشفاه • وفي الترمذي من حديث أبي

هريرة رضى الله عنه قال دعا. حفظته من رسول الله صلى اللهعليه وسلم لاادعه اللهم اجعلني أعظم شكرك واكثر ذكرك واتبع نصيحتك واحفظ وصيتك. · وقال شيبان كان الحسن اذا جلس مجلسا يقول لك الحمد بالأسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال بسطت رزقنا وأظهرت امننا وأحسنت معافاتنا ومنكل ما سألناك أعطيتنا فلك الحمد كثيراكما تنعم كثيرا اعطيت خيرا كثيرا وصرفت شراكثيرا فلوجهك الجليل الباقي الدّام الحمد.وكان بعض السلف يقول اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو عافية أوكرامة في دين أو دنيا جرت علينا فيما مضي وهي جارية علينافيما بقي فانهامنك وحدك لاشريك لك فلك الحمد بذلك علينا ولك المن ولك الفضل ولك الحذعدد ما أنعمت به عليناوعلى جميع خلقك لا الهالا أنت.وقال مجاهداذا كانابن عمر في سفر فطلع الفجر رفع صوته ونادي سمع سامع يحمد الله ونعمه وحسن بلائه علينا ثلاثااللهم صاحبنا فافضل عليناعا ثذبالله من النار و لاحول و لا قوة الا بالله ثلاثًا. وذكر الامام احمد ان الله سبحانه أوحى الى موسى بن عمران عليه السلام ياموسي كن يقظان مرتادا لنفسك اخدانا وكل خدن لايواتيك على مسرتي فلا تصحبه فانهعدو لكوهو يقسى قلبك واكثر منذكري حتى تستوجب الشكر وتستكمل المزيد، وقال الحسن خلق الله آدم حين خلقه فأخرج أهل الجنة من صفحته اليمني وأخرج أهل النار من صفحته اليسرى فدبوا على وجه الأرض منهم الاعمى والاصم والمبتلي ، فقال آدم ياربالا سو يت بينولدي ،قال آدم اني اريد أن أشكر .وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بى من نعمة أو باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر الا ادى شكر ذلك اليوم.ومر. قال ذلك حين يمسى فقد ادى شكر ليلته . و يذكر عن النبي صلى الله عليه و سلم من ابتلي فصبر وأعطى فشكر وظلم فغفر وظلم فاستغفر ،أولئك لهم الاً من وهم مهتدو ن · و يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوصىر جلابثلاث، فقال كثر منذكر الموت يشغلك عماسواهو عليك بالدعاء فأنك لا تدرى متى يستجاب

لك،وعليك بالشكر فان الشكر زيادة.ويذكرعنه صلى الله عليه و سلم انه كان اذا أكل قال الحمَّد لله الذي أطعمني وسقاني و هـداني و كل بلاء حسن ابلاني. الحمد لله الرازق ذي القوة المتين اللهم لا تنزع منا صالحا أعطيتنا و لا صالحًا رزقتنا واجعلنا لك من الشاكرين . و يذكر عنه صلى الله عليه وسلم انه كان اذا أكل قال الحمد لله الذي أطعم وسقى و سوغه وجعل له مخرجاً . وكان عروة بن الزبير اذا أتى بطعام لم يزل مخمراً حتى يقول هـذه الكلمات الحمد لله الذي هدانا واطعمنا وسقانا و نعمنا الله أكبر .اللهم الفتنا نعمتك ونحن بكل شرفا صبحنا وامسينا بخير نسألك تمامها وشكرها لاخير الا خيرك ولا إله غيرك إله الصالحين وربالعالمين ،الحمد لله لاإله إلا الله ماشاء الله لاقوة الا بالله ، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار وقا ل وهب بن منبه رؤس النعم ثلاثة : فأولها نعمة الاسلام التي لاتتم نعمه الا بها، والثانية نعمة العافية التي لاتطيب الحياة الا بها، والشالثة نعمة الغني التي لايتم العيش الابه. وقدم سعيد الجر برى من الحج فجعل يقو ل أنعم الله علينا في سفرنا بكذا وكذا ثم قال تعداد النعم من الشكر. ومر وهب بمبتلي أعمى مجذوم مقعد عريان به وضح وهو يقول الحمد لله على نعمه، فقالرجل كان مع وهب أي شيء بقي عليك من النعمة نحمد الله عليها فقال له المبتلي ارم بيصرك الى أهل المدينة فانظر الى كثرة اهلها افلا احمد الله انه ليس فيها أحد يعرفه غيري، ويذكر عن الني صلى الله عليه وسلم انه قال اذا أنعم الله على عبد نعمة فحمده عندها فقد أدى شكرها . وذكر على بن ابي طالب رضي الله عنه ان بختنصر اتى بدانيال فامر به فحبس فی جب واضری اسدین ثم خلی بینهما وبینه ثم فتح علیه بعد خمسة آیام فوجده قائمًا يصلي والاسدان في ناحية الجب لم يعرضا له،فقال له مأقلت حين دفع عنك قال قلت الحمد لله الذي لا ينسي من ذكره، والحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، والحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه الى غيره والحمد لله الذي هو ثقتنا حين تنقطع عنا الحيل،والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين

SARS IN THE STAIN STREET

يسوء ظننا بأعمالنا ، والحمد لله الذي يكشف عنّا ضرنا بعدكر بتنا ، والحمد لله الذي بجزي بالأحسان احساناً ، والحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاة . ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم انه كان إذا نظر في المرآة قال الحمد لله الذي أحسن خلقی و خلقی و زان منی ماشان من غیری . وقال ابن سیرین کان ابن عمر يكثر النظر في المرآة وتكون معه في الاسفار، فقلت له ولم قال انظر فما كان في وجهي زين فهو في وجه غيري شين أحمد الله عليه . وسئل أبو بكر ابن أبى مريم ماتمام النعمة قال أن تضع رجلا على الصراط و رجلا في الجنة وقال بكرين عبدالله ياابن آدام ان أردت أن تعرف قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك . وقال مقاتل في قوله . واسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة ، قال أما الظاهرة فالاسلام وأما الباطنة فستره عليـكم بالمعاصي . وقال ابن شوذب قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه ان لله على أهل النار منة لو شاء أن يعذبهم باشد من النارلعذبهم. وقال ابو سلمان الداراني جلساء الرحمن يوم القيامة من جعل فيه خصالا : الكرم والسخاء والحلم والرأفة والرحمة والشكر والبر والصبر . وقال أبو هريرة رضي الله عنه من رأى صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني عليك وعلى جميع خلقه تفضيـلا فقد أدى شكر تلك النعمة. وقال عبد الله ابن وهب سمعت عبد الرحمر بنزيد يقول الشكر يأخذ بجذم الحدوأصله وفرعه قال ينظرفي نعمالته ، في بدنه وسمعه وبصره و يديه و رجليه و غير ذلك، ليس من هذا شي الا فيه نعمة من الله ، حق على العبد ان يعمل في النعمة التي هي في بدنه لله في طاعته و نعمة أخرى في الرزق، وحق عليه ان يعمل لله فيما أنعم عليه به منالرزق بطاعته ، فمنعمل بمذا كان قد أخذ بجذم الشكر وأصله وفرعه. وقال كعب ما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيا فشكرها لله وتواضع بها لله إلا أعطاه الله نفعها في الدنيا ورفع له بها درجة في الاخرى، وما أنعم الله على عبد نعمة في الدنيا، فلم يشكرها لله ولم يتواضع بها إلا منعه الله نفعها في الدنيا وفتح له طبقات مر. النار

يعذبه ان شاء أو يتجاوز عنه . وقال الحسن من لايرى لله عليه نعمة إلا في مطعم أو مشرب أو لباس فقد قصر علمه وحضر عذابه. وقال الحسن يوماً لبكر المزنى هات ياأبا عبدالله دعوات لاخوانك فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه و سلم ثم قال ،و اللهما أدرى أي النعمتين أفضل على وعليكم ،أنعمة المسلك أم نعمة المخرج اذا أخرجه منا قال الحسن أنها لمن نعمة الطعام. وقالتعائشة رضي الله عنها ما من عبديشرب الماء القراح فيدخل بغير أذي ويخرج الاذي الاوجب عليه الشكر قال الحسن يالهاهن نعمة تدخل كللذة وتخرج مسرحاً لقدكان ملك من ملوك هذه القرية يرى الغلام من غلمانه يا تي الحب فيكتال منه ثم يجرجر قائما فيقول ياليتني مثلك مايشرب حتى يقطع عنه العطش ، فاذا شرب كان له في تلك الشربة موتات يالها من نعمة . وكتب بعض العلماء الى أخ له أما بعد فقد أصبح بنا من نعم الله مالا نحصيه مع كثرة مانعصيه فما ندري أيهما نشكر أجميل مايسر أم قبيح ماستر . وقيل للحسن هاهنا رجل يجانس الناس فجاء اليه فسائله عن ذلك فقال اني أمسى وأصبح بين ذنب و نعمة فرأيت أن أشغل نفسي عن الناس بالاستغفار من الذنب و الشكر لله على النعمة، فقال له الحسن أنت عندي ياعبد الله أفقه من الحسن فالزم ماأنت عليه . وقال ابن المبارك سمعت عليا بنصالح يقول في قوله تعالى . لأن شكرتم لازيدنكم ، قال أي من طاعتي. والتحقيق أن الزيادة من النعم وطاعته من أجلُّ نعمه . وذكر ابن أبي الدنيا أن محارب ابن دثاركان يقول بالليل ويرفع صوته أحيانا أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، وأنا الصعلوك الذي مولته فلك الحمد، وأنا العزب الذي زوجته فلك الحمد، وأنا الساغب الذي أشبعته فلك الحمد ، وأنا العاري الذي كسو ته فلك الحمد ، وأنا المسافر الذي صاحبته فلك الحمد، وأنا الغائب الذي رددته فلك الحمد، وأنا الراجل الذي حملته فلك الحمد وأنا المريض الذي شفيته فلك الحمد،وأنا السائل الذي أعطيته فلك الحمد، وأناالداعيالذي أجبته فلك الحمد، ربنا و لك الحمد حمدا

TERRETE OF THE PARTY OF THE PARTY

كثيرا .و كان بعض الخطباء يقول في خطبته اختط لك الانف فأقامه واتمه فاحسن تمامه ثم أدار منك الحدقة فجعلها بجفو ن،طبقة،و بأشفار معلقة،ونقلك من طبقة الى طبقة وحنن عليك قلب الوالدين برقة ومقة . فنعمه عليك مورقة وأياديه بك محدقة . وكان بعض العلما. يقول في قوله تعالى « وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ، سبحان من لم يجعل لحــد معرفة نعمه إلا العلم بالتقصير عن معرفتها كالم يجعل لحد ادراكه أكثر من العلم انه لا يدرك فجعل معرفة نعمه بالتقصير عن معرفتها شكراكما شكر علمالعالمين إنهم لايدركرنه فجعلها بماناً علما منه، إن العباد لايتجاوزون ذلك و قال عبدالله بن المبارك أخبرنا مثني ابنالصباح عن عمرو بن شعيب عنأييه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول خصلتان من كانتا فيه كتبه الله صابرا شاكرا و من لم يكونا فيه لم يكتبه الله صابرا شاكرا. من نظر في دينه الى من هو فوقه فاقتدىبه ، ومن نظر في دنياه الى من هو دو نه فحمد اللهعلي مافضله بهعليه كتبه الله صابرا شاكرا ومن نظرفي دينه اليمنهو دو نه و نظر في دنياه الى من هو فوقه فاسف على مافاته منه لم يكتبه الله صابرا شاكرا و سهذا الاسنادعن عبد الله بن عمر و موقوفا عليه:أربع خصال من كن فيه بني الله له بيتاً في الجنة من كان عصمة أمره لا اله الا الله ؛ وإذا أصابته مصيبة قال أنا لله وأنا اليه راجعون، وأذا أعطى شيئًا قال الحمد لله؛وأذا أذنب قال استغفر الله. وقال ابن المبارك عنشبل عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى انه كان عبدا شكورا ، قال لم ياكل شيئا الاحمد الله عليه، ولم يشرب شراباً . قط الاحمد الله عليه ولم بمش مشيا قط الاحمد الله عليه، و لم يبطش بشي ، قط الا احمدالله عليه، فأثنى الله عليه انه كان عبدأ شكورا . وقال محمد بن كعبكان نوح اذا اكل قال الحمد لله،واذا شرب قال الحمد لله، واذا لبس قال الحمد لله،واذاركب قال الحمد لله فسياه الله عبداً شكورا . وقال ابن أبي الدنيا بلغني عن بعض الحكماء قال لولم يعذب الله على معصيته لكان ينبغي أن لا يعصي لشكر نعمته

### فصل

ولله تبارك وتعالى على عبده نوعان من الحقوق لاينفك عنهما بأحدهما أمره ونهيه اللذين ها محض حقه عليه . والثاني شكر نعمه التي أنعم بها عليه فهو سبحانه يطالبه بشكر نعمه وبالقيام بامره فشهد الواجب عليه لا يزال يشهده تقصيره و تفريطه وانه محتاج الى عفو الله ومغفرته فان لم يداركه بذلك هلك وكلماكان أفقه في دين الله كانشهوده للواجب عليه أتم وشهوده لتقصيره أعظم وليس الدين بمجرد تر كالمحرمات الظاهرة بل بالقيام مع ذلك بالاواهر المحبوبة لله واكثر الديانين لا يعبأ ون منها الابماشاركهم فيه عموم الناس وأما الجهاد والامر بالمعروف والنهى عن المذكر و النصيحة لله ورسوله وعباده و نصرة الله ورسوله ودينه وكتابه فهذه الواجبات لا تخطر ببالهم فضلاعن ان يريدوا فعلما و فضلاعن ان يفعلوها، وأقل الناس دينا وأهقهم من بحمر وجهه و يمعره لله و يغضب لحرماته و يبذل عرضه في نصرة دينه وأصحاب الكبائر احسن حالا عند الله من هؤلاء وقد ذكر ابو عمر وغيره وأصحاب الكبائر احسن حالا عند الله من هؤلاء وقد ذكر ابو عمر وغيره فلانا الزاهد العابد، قال بهفابدأ واسمعني صوته انه لم يتمعر وجهه في يوم قط فلانا الزاهد العابد، قال بهفابدأ واسمعني صوته انه لم يتمعر وجهه في يوم قط فلانا الزاهد العابد، قال بهفابدأ واسمعني صوته انه لم يتمعر وجهه في يوم قط فلانا الزاهد العابد، قال بهفابدأ واسمعني صوته انه لم يتمعر وجهه في يوم قط

## فصل

وأما شهود النعمة فانه لايدع له رؤية حسنة من حسناته أصلا ولو عمل أعمال الثقلين فان نعم الله عليه سبحانه اكثر من أعماله، وادنى نعمة تستنفد عمله، فينبغى للعبد ألا يزال ينظر فى حق الله عليه. قال الامام احمد حدثنا حجاج حدثنا جرير بن حازم عن وهب قال بلغنى ان نبى الله موسى عليه السلام مر برجل يدعو و يتضرع. فقال يارب ارحمه فانى قد رحمته فأو حى الله اليه لودعانى حتى تنقطع قواه ما استجبت له حتى ينظر فى حقى عليه. فمشاهدة العبد النعمة

والواجب لاتدع لهحسنة راها ولايزال مز ريا على نفسه ذاماً لها وما اقر به من الرحمة اذا أعطى هذن المشهدين حقهما وللله المستعان

# الباب الحادى والعشرون

في الحكم بين الفريقين ، والفصل بين الطائفتين فنقول كل امرين طلبت الموازنة بينهماومعرفة الراجح منهماعلي المرجوح فان ذلك لامكن الا بعد معرفة كل منهما وقد ذكرنا حقيقةالصبر وأقسامه وأنواعه ونذكر حتميقة الشكر وماهيته . قال في الصحاح الشكر الثنا. على المحسن بما اولاكه من المعروف يقال شكرته وشكرت له واللام أفصح. وقوله تعالى ، لا نريد منكم جزا. ولاشكو را ، يحتمل أن يكون مصدرا كالقعود وأن يكون جمعاً كالبرود والكفور . والشكران خلاف الكفران وتشكرت له مثـل شكرت له . والشـكور من الدواب ما يكفيـه العلف القليل و اشتكرت السماء اشتد وقعمطرها واشتكر الضرع امتلا " لبنا تقو لمنهشكرت الناقة بالكسر تشكر شكراً فهي شكرة. وشكرت الشجرة تشكر شكرا اذا خرج منها الشكير وهو ماينبت حولاالشجرة من أصلها فتأمل هذا الاشتقاق وطابق بينه و بين الشكر الما مور به و بين الشكر الذي هو جزاءالرب الشكوركيف نجد في الجميع معنى الزيادة والنماء.ويقال أيضا دابة شكور اذا أظهرت من السمن فوق ماتعطي من العلف.وشكر العبد يدور على ثلاثة أركان لايكون شكورا إلا تمجموعها: احدها اعترافه بنعمة اللهعليه. والثاني الثناء عليه بها. والثالث الاستعانة بها على مرضاته . وأما قو ل الناس فى الشكر. فقالت طائفة هو الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع.وقيل الشكر هو الثناء على المحسن بذكر احسانه اليه فشكر العبد ثناؤه عليه بذكر احسانه اليه. وقيل شكر النعمة مشاهدة المنة وحفظ الحرمة والقيام بالخدمة . وقيل شكر النعمة ان نرى نفسك فيها طفيلياً . وقيل الشكر معرفة العجز عن الشكر . ويقال الشكر على الشكر أتم من الشكر ،وذلك انترى شكرك بتوفيقه . وذلك التوفيق من أجل النعم عليك تشكر على الشكر ثم تشكره على الشكر الاثرى نفسك للنعمة أهلا. وقيل

الشكر استفراغ الطاقة في الطاعة . وقيل الشاكر الذي يشكر على الموجود والشكور الذي يشكر على المفقود . وقيل الشاكر الذي يشكر على الرفد.والشكور الذي يشكر على الرد . وقيل الشاكر الذي يشكر على النفع، والشكور الذي يشكر على المنع، وقيل الشاكر الذي يشكر على العطاء والشكور الذي يشكر على البلاء. وقال الجنيد كنت بين يدى السرى ألعب وانا ابن سبع سنين وبينا جماعة يتكلمون في الشكر فقال لي ياغلام ما الشكر فقلت الا تعصى الله بنعمه فقال يوشك أن يكون حظك من الله لسانك . فلا أزال أبكي على هذه الكلمة التي قالها السرى . وقال الشبلي الشكر رؤية المنعم لارؤية النعم،وهذا ليس بجيد بل من تمام الشكر أن تشهد النعمة من المنعم. وقيل الشكر قيد الموجود وصيد المفقود . وقال أبو عثمان شكر العامة على المطعم والملبس وشكرالخواص على مايرد على قلوبهم من المعانى. وجس السلطان رجـلا فأرسل اليه صاحبه أشكر الله فضرب فأرسل اليه أشكر الله فجيء بمحبوس مجوسي مبطون فقيد وجعل حلقة من قيده في رجله وحلقة في الرجل المذكور فكان المجوسي يقوم بالليل مرات فيحتاج الرجل أن يقف على رأسه حتى يفرغ فكتب اليه صاحبه أشكرالله،فقال له الى متى تقول أشكر الله وأى بلاء فوقهذا فقال ولو وضع الزنار الذي في وسطه في وسطك كما وضع القيد الذي في رجله في رجلك ماذا كنت تصنع فاشكر الله . ودخل رجل على سهل بن عبد الله فقال اللص دخل دارى وأخذ متاعىفقال اشكر الله، فلو دخل اللص قابك وهو الشيطان وأفسد عليك التوحيد ماذاكنت تصنع . وقيل شكر التلذذ بثنائه على مالم يستوجبه من عطائه . وقيل إذا قصرت يدك عن المكافأة فليطل لسانك بالشكر . وقيل أربعة لاثمرة لهم:مشاو رة الاصم، و وضع النعمة عند من لايشكرها ، والبذر في السباخ ، والسراج في الشمس. والشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح فالقلب للمعرفة والمحبة واللسان للثناء والحمد والجوارح لاستعالها في طاعة المشكور وكفها عن معاصيه وقال الشاعر

أفادتكم النعاء منى ثلاثة يدى ولسانى والضمير المحجبا والشكر أخص بالافعال، والحمد أخص بالاقوال. وسبب الحمد أعم من سبب

THE STATE OF STREET IN STREET

الشكر ومتعلق الشكر ومابه الشكر أعم مما به الحمد . فما يحمد الرب تعالى عليه أعم مما يشكر عليه ونعمه و يشكر على نعمه وما يحمد على أسمائه وصفاته وافعاله ونعمه و يشكر على نعمه وما يحمد به أخص مما يشكر به فانه يشكر بالقلب واللسان والجوارح ويحمد بالقلب واللسان

### فصل

إذا عرف هذا فكل من الصبر والشكر داخل في حقيقة الأخر لايمكن وجوده إلا به وانما يعسبر عن أحدهما باسمه الخاص به باعتبار الأغلب عليه والأظهر منه ، والا فحقيقة الشكر إنما يلتئم من الصبر والارادة والفعل ، فان الشكر هو العمل بطاعة الله وترك معصيته والصبر أصل ذلك. فالصبر على الطاعة وعن المعصية هو عينالشكر ، واذا كانالصبر مأموراً به فا داؤه هو الشكر فان قيل فهذا يفهم منه اتحاد الصبر والشكر وانهما اسمان لمسمىواحد وهذا محال عقلا ولغة وعرفا.وقد فرق الله سبحانه بينهما. قيل بلهما معنيان متغابران وانما بينا تلازمهما وافتقار كل واحد منهما في وجود ماهيته الىالآخر . ومتى تجرد الشكر عن الصبر بطل كو نهشكرا واذا تجرد الشكرعن الصبر بطل كو نه صبرا:أما الأول فظاهر ،وأما الثاني اذا بجرد عن الشكركان كافورا ومنافاة الكفور للصبر أعظم من منافاة السخوط , فاذقيل بل هاهنا قسم آخر وهو ان لایکون کفورا و لاشکورا بلصابرا علی مضض و کراهة شدیدة فلم یائت بحقيقة الشكر ولم يخرج عن ماهيةالصبر ،قيل كلامنا في الصبر الما موربه الذي هو طاعة لافي الصبر الذي هو تجلد كصبر البهائم. وصبر الطاعة لايائتي به الا شاكر ولكن اندرج شكره في صبره فكان الحكم للصبر كااندرج صبرالشكور في شكره في كان الحكم للشكر فقامات الاعمان لاتعدم بالتنقل فيها بل تندرج وينطوى الأدنى في الأعلى كما يندرج الايمان في الاحسان و كما يندرج الصبر في مقامات الرضا لا أن الصبر يزول. ويندرج الرضا في التفويض ويندرج الخوف والرجاء في الحب لا أنهما يزولان. فالمقدور الواحد يتعلق به الشكر والصبر سواء كان محبوباً أو مكروها فالفقر مثلا يتعلق به الصبر وهو أخص به

لما فيه من الكراهة و يتعلق به الشكر لما فيه من النعمة. فمن غلب شهود نعمته و تلذذ به واستراح واطائن اليه عده نعمة يشكر عليها.ومن غلب شهو د مافيه من الابتلاء والضيق والحاجة عده بلية يصبر عليها وعكسه الغني. على أن الله سبحانه ابتلي العباد بالنعم كما ابتلاهم بالمصائب، و عد ذلك كله ابتلاء فقال • ونبلوكم بالشر والخير فتنة ، وقال • فاما الانسان اذا •ا ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما اذا ماابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول رب اهانن، وقال ﴿ أَنَا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأرض زينة لهما لنبلوهم أيهم أحسن عملا ، وقال « الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ، وقال « وهو الذي خلق السموات والارض في ستة أيام وكان عرشه على الماءليبلوكم أيكم أحسن عملا ، فاخبر سبحانه أنه خلق العالم العلوى والسفلئ وقدر أجل الخلق وخلق اعلى الارض للابتلاء والاختبار وهذا الابتلاء انماهو ابتلا صراامباد وشكرهم في الخير والشر والسراء والضراء، فالابتلامن النعم من الغني والعافية والجاه والقدرة، وتأتي الاسباب أعظم الابتلائين. والصبر على طاءة الله أشق الصبرين. كاقال الصحابة رضي الله عنهم ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراءفلم نصبر .والنعمة بالفقر والمرضوقبض الدنيا وأسبامها وأذى الخلققد يكون أعظم اللعمتين. و فرض الشكر عليها أوجب من الشكر على اضدادها.فالرب تعالى يبتلي بنعمه وينعم مابتلائه . غير أن الصبر و الشكر حالتان لاز متان للعبــــد في أمر الرب ونهيه وتضائه وقدره لايستغني عنهما طرفة عين . والدؤال عن أبهما أفضل كالسؤال عن الحس والحركة أيهماأفضل،وعن الطعام و الشراب أيهماأفضل، وعن خوف العبد و رجائه أيهما أفضل. فالمأمور لايؤدى إلا بصبر وشكر. والمحظور لايترك الا بصبر وشكر . وأما المقدور الذي يقدر على العبد من الصائب فتي صبر عليه اندرج شكره في صبره كما يندرج صبر الشاكر في شكره وبما يوضح هذا أن الله سبحانه امتحن العبـد بنفسه وهواه وأوجب عليه جهادهما في الله فهو في كل وقت في مجاهدة نفسه حتى تأنى بالشكر المأمور به ويصبر عن الهوى المنهى عن طاعته فلا ينفك العبد عنهما غنياً كان أو فقيراً معافى أومبتلى. وهذه هي مسائلةالغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل

وللناس فيها ثلاثة أقوال،وهي التي حكاها أبوالفرج بن الجوزي وغيره في عموم الصبر والشكر أيهما أفضل.وقد احتجت كل فرقة بحجج وأدلة على قولها. والتحقيق أن يقال أفضلهما اتقاهما لله تعالى. فان فرض استوانهما في التقوى استويا في الفضل.فان الله سبحانه لم يفضل بالفقر والغنيكما لم يفضل بالعافية والبلاء . وأنما فضل بالتقوى. كما قال تعـالي .ان أكرمكم عند الله اتقا كم، وقدقال صلى الله عليه وسلم: لافضل لعربي على عجمي ولا فضل لعجمي على عربي الابالتقوى: الناس من آدم وآدممن ترابوالتقوى مبنية على اصلين الصبر و الشكر وكل من الغني والفقير لابد له منهما، فن كان صبره وشكره أتم كان أفضل. فان قيل فاذا كان صبر الفقير أتم وشكر الغني أتم فاسهما أفضل قيل اتفاهما لله في وظيفته ومقتضى حاله،و لا يضح التفضيل بغير هذا البتة . فان الغني قد يكون اتقى لله في شكره من الفقير في صبره. وقد يكون الفقير اتقى لله في صبره من أنغني في شكره،فلا يصح أن يقال هذا بغناه أفضل ولاهــذا بفقره أفضل. ولا يصح أن يقال هذابالشكر أفضل منهذا بالصبر ولابالعكس لانهما مطيتان الايمان لابد منهما،بل الواجب أن يقال أقومهما بالواجب والمندوب هو الافضل فان التفضيل تابع لهذين الامرين. كما قال تعالى في الاثر الالحي: مأتقرب الى عبدي بمثل مداومة ما افترضت عليه، والايزال عبدي يتقرب الى بالنو افل حتى أحبه . فأى الرجلين كان أقوم بالواجبات وأكثر نوافل كان أفضل . فان قيل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يدخل فقرا المتى الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وذلك خمسمائة عام قيلهذا لايدل على فضلهم على الاغنياء في الدرجة وعلو المنزلة وان سبقوهم بالدخول فقد يتأخر الغني والسلطان العادل في الدخول لحسابه،فاذا دخل كانت درجته أعلى ومنزلته أرفع كسبق الفقير القفل في المضائق وغيرها. ويتأخر صاحب الاحمال بعده.فان قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء لما شكوا اليه زيادة عمل الاغنياء عليهم بالعتق والصدقة، الا أدلكم على شيء اذا فعلتموه ادركتم به من سبقكم ، فدلهم على التسبيح والتحميد والتكبير عقب كل صلاة، فلما سمع الاغنياء ذلك عملوا به فذ كروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم

فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا يدل على ترجيح حال الغني الشاكر.قيلهذا حجة للقول الذي انصرناه وهو أن أفضلهما أكثرهمانوافل فان التويا وها هنا قد ساوى الاغنياء الفقراء في أعملهم المفروضة والنافلة وزادوا عليهم بنوافل العتق والصدقة ،وفضلوهم بذلك فساو وهم في صبر هم على الجهاد والاذي في الله و الصبر على المقـدور وزادوا عايهم بالشكر بنوافل المال. فلوكان للفقراء بصرهم نوافل تزيد على نوافل الاغنياء لفضلوهم بها . فان قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه مفاتيح كنوز الدنيا فردها، وقال بل أشبع يوماً ر أجوع يوها. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنهماقالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا و لم يشبع من خبز البر، و مات و در عه مرهو نة عند بهو دى على طعام أخذه لأهله وقال الامام احمدحدثناوكيع حدثنا الاعمشعن عبارة ابنالقعقاع عنأبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قو تأ و قال الامام احمد حدثنا اسماعيل بن محمد حدثنا عباد بن عباد حدثنا مجالد من سعيد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على امرأة من الانصار فرأت فراش النبي صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية فرجعت الى منزلها فبعثت الى بفراش حشوه الصوف،فدخل على رسول الله صلى الله عليه و لم ققال ماهذا، فقلت فلانة الانصارية دخلت على فرأت فراشك فبعثت الى مهذا،فقال رديه فلم أرده. و أعجبني أن يكون في ببتي حتى قال لى ذلك ثلاث مرات. فقال ياعائشة رديه فوالله لوشئت لاجرى الله معي جبال الذهب و الفضة فرددته . و لم يكن اللهسبحانه ليختار لرسوله شكره مها فوق شكر جميع العالمين . قيل احتج بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلو احدةمن الطائفتين .والتحقيق ان الله سبحانه وتعالى جمع له بين المقامين كليهما على أتم الوجوه،وكان سيد الاغنيا. الشاكرين وسيد الفقراء الصابرين، فحصل له من الصبر على الفقر مالم يحصل لاحد سواه ،ومن الشكر على الغنى مالم يحصل لغني سواه.ومن تأمل سيرته وجد الامر كذلك فكان

صلى الله عليه وسلم اصر الخلق في مواطن الصبر ، وأشكر الخلق في مواطن الشكر . وربه تعالى كمل له مراتب الكمال فجعله في أعلى رتب الاغنيا. الشاكرين ،وفي أعلى مراتب الفقراء الصابرين قال تعالى . و وجدك عائلافاغني، و اجمع المفسرون ان العائل هو الفقير يقالعال الرجلي ميل اذا افتقرواعال يعيل اذا صار ذا عيال مثل لين واثمر واثري اذا صار ذا لين وثمر وثر وة وعال يعول اذا جار ومنه قوله تعالى. ذلكأدني ان لاتعو لوا ،وقيل المعني الا تكثر عياله والقول هو الاول لوجوه: احدها اله لايعرف في اللغة عال يعول اذا كثر عياله وانما المعرو ف في ذلك أعال يعيل وأما عال يعول فهو بمعنى الجود ليس الا، هذا الذي ذكره أهل اللغة قاطبة . الثاني انه سبح نه قابل ذلك بالعدل الذي نقلهم عند خوفهم من فقده الى الواحدة والترى بما شاؤ امن ملك اعانهم ولايحسن هنا النعليل بعدم العيال. يوضحه الوجه الثالث :انه سبحانه نقلهم عند الخوف من عدم القسط في نكاح اليتامي الى من سواهزمن النساء لثلا يقعوا في ظلم أز واجهم اليتامي وجو زلهم نكاح الواحدة ومافوقها الى الاربع ثم نقلهم عند خوف الجور وعدم العدل في القسمة الى الواحدة أو النوع الذي لاقسمة عليهم في الاستمتاع بهن،وهن الاماء فانتظمت الآية ببيان الجاء من نكاح اليتامي والبوالغ والاولى من ذينك القسمين عندخوف العدلفا لكثرة العيال مدخل هاهنا آلبتة.يوضحه الوجه الرابع انه لوكان المحذور كثرة العيال لما نقلهم الى ماشاؤامن كثر ةالاماءبلاعدد،فان العيال كما بكونون من الزوجات يكونونمن الاماء ولا فرق فانه لم ينقلهم الى اماء الاستخدام بل الى اماء الاستفراش يوضحه الوجه الخامس ان كثرة العيال ليس أمرا محذور امكر وها للرب تعالى كيف وخير هذهالامةأ كثرها نساء .وقدقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فانيمكاثر بكم الامم،فأمر بنكاح الولود ليحصل منها مايكاثر به الامم يوم القيامة والمقصود انه سبحانه جعل نبيه غنياً شاكراً بعدان كان فقيرا صارا،فلا تحتج به طائفة لحالها الاكان للطائفة الاخرى ان تحتج بهأيضا لحالها.فان قيل فقد كان عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه من الشا كربن.وقد قال الامام احمد في مسنده حدثنا عبد الصمد حدثنا عمارة عن ثايت عن أنس

رضى الله عنه قال: ينها عائشة في بينها سمعت صوتا في المدينة فقالت ماهذا فقالوا عير لعبد الرحمن قدمت من الشام نحمل من كلشيء،قال وقد كانت سبعائة بعير فارتجت المدينة من الصوت، فقالت عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت عبد الرحمن من عوف يدخل الجنة حبواً فبلغ ذلك عبد الرحمن فقال ان استطعت لادخلنها قائمًا فجعلها بأحمالها وأقتابها كلها في سبيل الله . قيل قد قال الامام احمد هذا الحديث كذب منكر ،قالوا وعمارة يروى احاديث منا كير ،وقال ابو حاتم الرازي عمارة بن زاذان لايحتج به قال ابو الفرج وقد روى الجراح بن منهال باسناده عن عبد الرحمن بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابنءوف انك من الاغنيا. وانك لاتدخل الجنة الازحفا فأقرض ربك يطلق قدميك،قال أبو عبد الرحمن النسائي هذاحديث موضوع والجراح منر وك الحديث. وقال يحيى ليس حديث الجراح بشي. وقال ابن المديني لا يكتب حديثه . وقال ابن حبان كان يكذب وقال الدارقطني متروك . فان قيل فها تصنعون بالحديث الذي رواه البيهةي من حديث احمد بن على بن اسماعيل ابي محمد:حدثنا سلمان بن عبد الرحمن أخبرني خالد بن بزيد بن أبي مالك عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن الراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: يا ابن عوفانك من الاغنيا. ولن تدخل الجنة الا زحفًا ،فأقرضالله يطلق قدميك،قال وما الذي أقرض يارسول الله قال تتبرأ بما امسيت فيه، قال امن كله اجمع يارسول الله قال نعم، فخر جوهو يهتم بذلك.فأتاه جبر يل فقال:مر ابن عوف فليضف الضيف ،وليطعم المساكين وليبدأ بمن يعول ،و ليعط السائل فاذا فعل ذلك كان تزكية ماهو فيه. قيل هذا حديث باطل لايصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .فان أحد رواته خالد ابن مزيد بن أبي مالك. قال الإمام احمد ليس بشي. وقال ابن معين واه وقال النائي غير ثقة. وقال الدارقطني ضعيف. وقال يحبيبن معين لم رضان بكذب على ابيه حنى كذب على الصحابة ·فان قبل فها تصنعون بالحديث الذي قاله الامام احمد حدثنا الهذيل بن ميمون عن مطرح بن يزيد عن عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن أبي امامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت

الجنة فسمعت فيها خشفة بين يدى قلت ماهذا قال بلال فمضيت فاذا أ كثر أهل الجنه فقراء المهاجرين وذراري المسلمين، ولم أر فيهاأحدا أقل من الاغنياء والنساء.قيل لي أما الاغنيا فهم في الباب يحاسبو ن و بمحصو ن.وأما النساء فأله اهن الاحمران الذهب والحرير، ثم خرجنامن أحداً بواب الجنة الثمَّانية، فلما كنت عند الباب أتبت بكفة فوضعت فيهاو وضعت أمتى في كفةفر جحت مها،ثم أتي أبي بكر فوضع في كفة وجي بجميع امتي فوضعوا في كفة فرجح أبو بكر ثم أتي بعمر فوضع في كفه ووضع أيتي في كفةفرجح عمر،وعرضت على أمتي رجلا رجلا فج لموا يمرون،واستبط ت عبد الرحمن بن عوف ثم جاء بعد الأياس فقلت عبد الرحمن،فقال بأبي وأمي يارسول الله،والذي بعثك بالحق ماخلصت اليك حتى ظننت اني لا أصل اليك الا بعد المشيبات،قلت وماذاك قال من كثر ة مالى أحاسب فامحص.قيل هذا حديث لاعتج باسناده وقد ادخله أبو الفرج هو والذي قبله في كتاب الموضوعات.وقال أما عبيد الله بن زحر فقال محمى ليس بشي ، وعلى بن يزيد متروك . وقال ابن حبان عبيد الله بروى الموضوعات عن الاثبات واذا روى عن على بن بزيد اتى بالطامات واذا اجتمع في اسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلى من مزيد والقاسم بن عبد الرحمن لم يكن متن ذلك الخبر الا مما عماته أيديهم.قال أبو الفرج وبمثل هذا الحديث الباطل يتعلق جملة المتزهدين وير ون ان المال مانع من السبق الى الخير و بقو لون اذا كان ابن عوف يدخل الجنة زحفا لاجل ماله كفي ذلك في ذم لمال والحديث لايصح وحاشا عبد الرحمن المشهود له بالجنة ان يمنعه ماله السبق، لانجمع المال مباح وانما المذموم كسبه من غير وجهه ومنع الحق الواجب فيه، وعبد الرحمن منزه عن الحالين. وقدخلف طلحة ثلاثما تة حمل من الذهب.وخلف الزبير وغيره،ولو علموا ان ذلك مذموم لاخرجوا الكل وكم قاص يتسوف بمثل هذا الحديث يحث على الفقر و يذم الغني. فلله در العلما الذين يعرفو ن الصحيح و يفهمو ن الاصول انتهى. قلت وقد بالغ في رد هذا الحديث وتجاو ز الحد في إـخاله في الاحاديث الموضوعة المختلقة على رسول ألله صلى الله عليه وسلم وكا نه استعظم احتباس عبد الرحمن بن عوف وهو أحد السابقين الأولين لمشهو دلهم بالجنةعن السبق

اليها ودخول الجنة حبوا،و رأى ذلك مناقضا لسبقهومنزلته التي أعدهاالله له في الجنة،وهذا وهم منه رحمه الله .وهب أنه وجد السبيل الى الطعن في هذبن الخبر س افيجد سبيلا الى القدح في حديث أبي هر برةرضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلمقال : يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوموهو خمسائة عام قال الترمذي حديث حسن صحيح .وفي حديث ابن عمر الذي ر واه مسلم في صحيحه عن النيصلي الله عليه وسلم: ان فقر ا. المهاجرين يسبقون الاغنياء يوم القيامة با ربعين خريفا.و في مسند الامام احمد عنه عن الني صلى الله عليه وسلم هل تدرون أول من يدخل الجنة،قالوا الله و رسوله اعلم،قال فقراء المهاجرين الذبن يتقى بهم المكاره ،يموت أحدهم وحاجته في صدره لايستطيع لها قضاء وفي جامع الترمذي من حديث جار رضي الله عنَّه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يدخل فقراء امتى الجنة قبل الا ُغنياء بار بعين خريفاً: فهـذا الحديث وأمثاله صحيح صريح في سـبق فقراً الصحابة الى الجنة لاغنيائهم وهم في السبق متفاوتون، فمنهم من يسبق خمسمائة عام ، ومنهم من يسبق بأربعين عاما ، ولا يقدح ذلك في منزلة المتأخرين في الدخول فانهم قد يكونون أرفع منزلة بمنسبقهم الى الدخول وان تاخر وا بعدهم للحساب. فان الامام العادل يوقف للحساب و يسبقه من لم يل شيئاً من أمور المسلمين الىالجنة، فاذا دخل الامام العادل بعده كانت منزلته أعلى من منزلة الفقير ،بل يكون أقرب الناس من الله منزلة كما في صحيح مسلم عن عبدالله من عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وماولوا . وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الحدري رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم أن أحب الناس الى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل، وابغض الناس الى الله يوم القيامة وأشدهم عذايا إمام جائر. فالامام العادل و الغني قديتاً خردخول كلمنهم للحساب ويكون بعد الدخول أرفع منزلة من الفقير السابق.ولا يلزممن احتباس عبد الرحمن بن عوف لكثرة مآله حتى يحاسبه عليه ثم يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم

وأصحابه غضاضة عليه ولا نقص من مرتبته ولا يضاد ذلك سبقه وكونه مشهوداً له بالجنة وأما حديث دخوله الجنة زحفا فالآمركما قال فيه الامام احمدر حمه الله انه كذب منكر، وكما قال النسائي انهموضوع ومقامات عبدالرحمن وجهاده ونفقاته العظيمة وصدقاته تقتضى دخوله مع المارين كالبرق أوكالطرف أوكا جاويد الخيل ولا يدعه يدخلها زحفا

# فصل

والله سبحانه كما هو خالق الخلق فهو خالق مابه غناهم وفقرهم فخلق الغني والفقر ليبتلي بهما عباده أبهم أحسنعملا ، وجعلهما سبباً للطاعة والمعصية والثواب والعقاب قال تعالى . و نبلوكم بالشروالخير فتنة والينا ترجعون ، قال ابن عباس رضي الله عنهما بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغني والفقر و الحلال والحرام وكلها بلا وقال بن يزيد نبلوكم بما تحبون وماتكرهو نالنظر كيف صبركم وشكركم فبما تحبون وما تكرهون . وقال الـكلي بالشر بالفقر والبلاء والخير بالمال والولد فاخبر سبحانه أن الغنى والفقر مطيتا الابتلاء والامتحان: وقال تعالى «فأما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فا كرمهونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا ، فأخبر سبحانه انه يبتلي عبده باكرامه له وبتنعيمهله. وبسط الرزق عليه كما يبتليه بتضييق الرزق وتقديره عليه،وان كليهما ابتلاء منه وامتحان. ثم أنكر سبحانه على من زعم أن بسط الرزق و توسعته اكرام من الله لعبده وان تضييقه عليه اهانة منه له. فقال كلا أي ليس الأمركما يقول الإنسان بل قد ابتلي بنعمتي وانعم ببلائي . واذا تأملت ألفاظ الآية وجدت هذا المعنى يلوح على صفحاتها ظاهرا للمتأمل وقال تعالى « وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيهاآتاكم، وقال تعالى . انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم أبهم أحسن عملا ، فأخبر سبحانه انه زين الارض بما عليها من المال و غيره الابتلاء والامتحان،كاأخبر انه خلق الموت والحياة لذلك،وخلق

السموات والارض لهذا الابتلاء أيضاً . فهذه ثلاثة مواضع في القرآن يخبر فيها سبحانه انه خلق العالم العلوى والسفلي و ما بينهما وأجل العالم وأجلأهله وأسباب معائشهم التي جعلها زينة للارض من الذهب والفضة والمساكن و الملابس والمراكب والزروع والثمار و الحيوان والنساء والبنين وغير ذلك كل ذلك خلقه للابتلا. والامتحان ليختبر خلقه أيهم أطوع له وأرضى فهو الاحسن عملاً. وهذا هو الحق الذي خلق به ،وله السموات والارض و ما بينهما وغايته الثواب و العقاب، وفوانه وتعطيله هو العبث الذي نزه نفسه عنه وأخبر انه يتعالى عنه وان ملكه الحق وتفرده بالالهية وحده وبربوبية كلشيء ينفي هذا الظن الباطل والحساب المكاذب كا قال تعالى ، أفحسبتم انما خلقناكم عبثًا وأنكم الينا لاترجعون . فتعالى الله الملك الحق لا إله الا هو رب العرش الكريم ، فنزه سبحانه نفسه عن ذلك كما نزهها عن الشريك والولد والصاحبة وسائر العيوب و النقائص من السنة والنوم واللغوبوالحاجة واكتراثه يحفظ السموات والارض.وتقدم الشفعاء بين يديه بدون اذنه كما يظنه أعداؤه المشركون يخرجون عن علمه جزئيات العالم أو شيئاً منها،فكما أن كاله المقدس وكمال أسمائه وصفاته يأتى ذلك ويمنع منه، فكذلك يبطل خلقه لعباده عبثاً وتركهم سدى لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يردهم اليه فيثيب محسنهم بأحسانه ومسيئهم باساءته و يعرف المبطلون منهم انهم كانو اكاذبين. ويشهدهم ان رسله وأتباعهم كانوا أولىبالصدق والحق منهم فمن أنكر ذلك فقـد أنكر الهيته وربوبيته وملكه الحق ،وذلك عين الجحودو الكفر به سبحانه، كما قال المؤمن لصاحبه الذي حاوره في الميعاد وأنكره . أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ، فأخبر أن أنكاره للمعاد كفر بذات الرب سبحانه وقال تعالى ، وان تعجب فعجبقولهم ،اذاكناترابا ،إنا لفيخلقجديد،أولئك الذين كفروا ربهم ، وذلك ان انكار الميعاد يتضمن انكار قدرة الرب وعلمه وحكمته وملكه الحقور بوبيته والهيته كما ان تكذيبرسله وجحد رسالتهم يتضمن ذلك أيضا.فمن كذب رسله وجحد المعاد فقد أنكر ربوبيته سبحانه

TELEGRAPH OF THE PARTY OF THE P

ونفي أن يكون رب العالمين.والمقصود انه سبحانه وتعالى خلق الغني والفقر مطينين للابتلاء والامتحان ولم ينزل المال لمجرد الاستمتاع به كما في المسندعنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تمالي أنا نزلنا المال لاقام الصلاة وايتاءالزكاة ولوكان لابن آدم واد من مال لابتغي الله اليهثانياً، ولوكان له ثان لا بتغي له ثالثًا، ولا بملا جوف ابن آدم الا التراب فاخبر سبحانه انه انزل المال ليستعان به على اقامة حقه بالصلاة واقامة حق عباده بالزكاة لا للاستمتاع والتلذذ كما نأكل الانعام. فاذا زاد المال عن ذلك أو خرج عن هذين المقصودين فان الغرض والحكمة التي أنزل لها كان التراب أولى به. فرجع هو والجوف الذي امتلاً به بما خلق له من الايمان و العلم والحكمة فانه خلق لان يكون وعاء لمعرفة ربه وخالقه والإيمان به ومحبته وذكره، و انزلعليه من المال ما يستعين به على ذلك فعطل الجاهل بالله وبامر الله وبتوحيد الله وباسمائه وصفاته جوفه عما خلق له وملاً م محبة المال الفاني الداهب الذي هو ذاهب عن صاحبه أو بالعكس وجمعه والاستكثار منه، ومع ذلك فلم يمتل بل از داد فقرا وحرصاً الى ان امتلاً جوفه بالتراب الذي خلق منه فرجع الى مادته الترابية التي خلق منها هو وماله، ولم تتكمل مادته بامتلا. جوفه مر. العــلم والايمان الذي بهما كماله وفلاحه وسعادته في معاشه ومعاده فالمال أن لم ينفع صاحبه ضره و لابد. وكذلك العلم والملك والقدرة ، كل ذلك ان لم ينفعه ضره فان هذه الأمور وسائل لمقاصد يتوسل مها اليها في الحير والشر، فان عطلت عن التوسل بها الى المقاصد والغايات المحمودة توسل بها الى اضدادها فاربح الناس من جعلها وسائل الى لله والدار الآخرة وذلك الذي ينفعه في معاشه ومعاده، واخسرالناس من توسل بها الى هواه ونيل شهواته و أغراضه العاجلة فخسر الدنيا و الآخرة فهذا لم يجعل الوسائل مقاصد ولوجعلهـاكدلك لـكان خاسراً.الكنه جعلها وسائل الى ضد ماجعلت له،فهو بمثابة من توسل بأسباب اللذة الى اعظم الآلام وأدوائها فالاقسام أربعة لا خامس لها: احدها معطل الاسباب معرض عنها . الثاني مكب عليها واقف مع جمعها و تحصيلها . الثالث

متوصل بها الى ما يضره ولا ينفعه في معاشه ومعاده. فهؤ لا الثلاثة في الخسران الرابع متوصل بها الى ما ينفعه في معاشه ومعاده وهو الرابح قال تعمالي . من كان يريدالحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخــون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة الاالنار وحبط ماصنعوا فيها وباطل ماكانوا يعملون ، وقد أشكل فهم هذه الآية على كثير من الناس حيث فهموا منهــا أن من كان له ارادة في الدنيا و زينتها فله هذا الوعيد ثم اختلفوا في معناها، فقالت طائفة منهم ابن عباس من كان ريد تعجيل الدنيا فلا يؤمن بالبعث ولا بالثواب ولا بالعقاب،قالوا والآية في الكفار خاصة على قول ان عباس.وقال قتادة مر كانت الدنيا همه وسدمه ونيته وطلبه جازاه الله في الدنيا بحسناته ثم يفضي الى الآخرة وليسلمحسنة بجازيبها. واما المؤمن فيجزي في الدنيا بحسناته ويثاب عليها في الآخرة . قال هؤلا فالاية في الكفار بدليل قوله أو لئك الذين ليس لهم في الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها و باطل ماكانوا يعملون عقالوا والمؤمن يريد الدنياو الآخرة. فأمامن كانت ارادته مقصورة على الدنيا فليس بمؤمن. وقالبان عباس رضي الله عنهما في رواية أبي صالح عنه نزات في أهل القبلة قال مجاهد: هم أهل الرياء و قال الضحاك ، ن عمل صالحا من أهل الايمان من غير تقوى عجل له ثواب عمله في الدنيا واختار الفرا. هذا القول وقال من أراد بعمله من أهل القبلة ثواب الدنيا عجلله ثوابه ولم يبخس وهذا القول أرجح ومعنى الآيةعلى هذامن كان يريد بعمله الحياة الدنياوز ينتها وهذا لا يكون مؤمنا البتة،فان العاصي والفاسق ولو بالغا في المعصية والفسق فايمانهما يحملهما على أن يعملا أعمال البرية فيريدان بأعمال البروجه اللهوان عملا بمعصيته. فأما من لم رد بعمله وجه الله وأنما أراد به الدنيا وزينتها. فهذا لأيدخل في دائرة أهل الايمان . وهذا هو الذي فهمه معاوية من الاية واستشهد بها على حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه في الثلاثة الذين هم أول من تسعر عهم الناريوم القيامة : القارى الذي قرأ القرآن ليقال فلان قارى ، والمتصدق الذي أنفق أمو اله ليقال فلان جواد، والغازي الذي

THE STATE OF STREET IS SHIP

قتل في الجهاد ليقال هو جرى . وكما أن خيار خلق الله هم النبيون والصديقون والشهدا، والصالحون،فشرار الخلق من تشبه بهم وليسمنهم : فمن تشبه بأهل الصدق و الاخلاص وهو ،را كمن تشبه بالانبياء وهو كاذب. وقال ابن أبي الدنيــا حدثني محمد بن ادريس قال أخبرني عبد الحميد بن صالح حدثنا قطن بن الحباب عن عبد الوارث عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كان يوم القيامة صارت أمتى ثلاث فرق: فرقة يعبدو ن الله عز وجل للدنيا ، و فرقة يعبدور. رياء وسمعة ،وفرقة يعبدونه لوجهه ولداره . فيقول للذين كانوا يعبدونه للدنيا بعزتي وجلالي ومكاني ما أردتم بعبادتي، فيقولون بعزتك وجلالك ومكانك،الدنيا ، فيقول اني لم أقبل من ذلك شيئاً اذهبوا بهم الى النار . ويقول للذن كانوا يعبدون ريا. وسمعة بعزتي وجلالي ومكاني ماأردتم بعبادتي فيقولون بعزتك وجلالك ومكانك، رياء وسمعة ،فيقول اني لم أقبل من ذلك شيئا اذهبوا بهم الى النار . و يقول للذين كانوا يعبدونه لوجهه وداره بعزتى وجلالي ومكانى ما أردتم بعبادتي فيقولون بعزتك وجلالك،وجهك، ودارك، فيقولصدقتم اذهبوا بهم الى الجنة . هذا حديث غنى عن الاسناد والقرآن والسنة شاهدان بصدقه . ويدل على صحة هـذ القول في الآيه قوله تعالى ، نوف اليهم أعمالهم فها ، وذلك على أنها في قوم لهم اعمال لم يريدوا بها وجه الله وانهما أرادوا بها الدنيا ولها عملوا فوفاهم الله ثواب أعمالهم فيها من غير بخس وافضوا الى الآخرة بغيرعمل يستحقون عليه الثواب، وهذا لا يقع عن يؤمن بالآخرة الاكما يقع منه كبائر الاعمال وقوعا عارضا يتوب منه ويراجع التوحيد. وقال أبن الانباري فعلى هذا القول المعنى في قوم من أهل الاسلام يعملون العمل الحسن لتستقيم به دنياهم غير متفكرين في الآخرة وما ينقلبون اليه، فهؤ لا. يجــــعل لهم جزاء حسناتهم في الدنيا ،فاذا جاءت الآخرة كان جزاؤهم عليها النار اذا لم يريدوا بها وجه الله و لم يقصدو التماس ثوابه واجره . ثم أو رد أصحاب هذا القول

على أنفسهم سؤالاً . قالوا فان قيل : الآية الثانية على هذا القول توجب تخليد المؤمن المريد بعمله الدنيا في النار :وأجابوا عنه بان ظاهر الاية يدل على ان من راءى بعمله و لم يلتمس به ثواب الآخرة بلكانت نيته الدنيا فان الله يبطل ايمانه عند الموافاة فلا يوافي ربه بالايمان.قالوا ويدل عليه قوله وحبط ماصنعوا فيها و باطل ما كانوا يعملون، وهذا يتناول أصل الايمان وفروعه وأجابت فرقة أخرى با أن الآية لاتقتضى الخلود الابدى فىالنار ،وانما تقتضى ان الذي يستحقونه في الآخرة الناروانهم ليس لهم عمل صالح يرجون به النجاة.فاذا كان مع أحدهم عمود التوحيد فانه يخرج به من النار معمن يخرج من أصحاب الكبائر الموحدين ،وهذاجواب ابن الانبارى وغيره، والآية يحمد الدنيا وزينتها وهوالنـــار، وأخبر بحبــوط عمله وبطلانه فاذا أحبط ماينجو به وبطل لم يبق معه ماينجيه . فان كان معه انمان لم يرد به الدنيا وزينتها بل أراد الله به والدار الآخرة لم يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حبط وبطل، وأنجاها ممانه من الخلود في النار، وان دخلها بحبوط عمله الذي به النجاة المطلقه. والإيمان ايمانان إيمان يمنع من دخول النار وهو الإيمان الباعث على أن تكون الاعمال لله يبتغي بها وجهه وثوابه وابمان يمنع الخلود في النار و ان كان مع المراتي شيء منه، والاكان من أهل الخلود. فالآية لها حكم نظائرها من آيات الوعيد والله الموفق وذلك قوله ، منكان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيانؤ تهمنهاوماله في الآخرة من نصيب، ومنه قوله ، من كان ير يد العاجلة عجلنا له فيها ،ا نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا،ومن أراد الاخرة وسعى لها سعيهاوهو،ؤمن فاؤ لئك كانسعيهم مشكورا ، فهذه ثلاثمواضع من القرآن يشبه بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا ونجتمع على معنى واحد وهو أن من كانت الدنيا مراده ولها يعمل في غاية سعيه لم يكن له في الآخرة نصيب. و من كانت الآخرة مراده ولها عمل وهي غاية سعيه فهي له. بقي أن يقال فما

Thereas of the said in said

حكم من بريد الدنيا والآخرة فانه داخل تحت حكم الارادتين فبايهما يلحق قيل من ها هنا نشأ الاشكال و ظن من ظن من المفسرين ان الآية في حق الكافر ، فانه هو الذي ريد الدنيا دون الآخرة و هذا غير لازم طردا ولا عكسا.فان بعض الكفار قد ريد الآخرة وبعض المسلمين قــد لا يكون مراده الا الدنيا. والله تعالى قد علق السعادة بارادة الآخرة، والشقاوة بارادة الدنيا.فاذا تجردت الارادتان تجرد موجبها ومقتضاها،وان اجتمعتا فحكم اجتماعهما حكم اجتماع البر والفجور والطاعة والمعصية والابمان والشرك في العبد:وقد قال تعالى لخير الخاق بعد الرسل منكم من يريد الدنياو منكم من يريد الآخرة ، وهذا خطاب للذين شهدوا معه الوقعة ولم يكن فيهم منافق .ولهذاقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما شعرت أن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا، حتى كان يوم أحد ونزلت هذه الآية. والذين أريدو افي هذه الآية همالذين أخلوامركزهمالذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه وهم من خيار المسلمين ،ولكن هذه ارادة عارضة حملتهم على ترك المركز والاقبال على كسب الغنائم بخلاف من كان مراده بعمله الدنيا و عاجلها،فهذه الارادة لون وارادة هؤلا لون . و ها هنا أمر يجب التنبيه له وهو انه لا يمكن ارادة الدنيا وعاجلها باعمال البر دون الآخرة مع الايمان باللهو رسوله ولقائه أبدا. فإن الانمان بالله والدار الاخرة يستلزم ارادة العبد لرحمة الله والدار الآخرة باعماله، فحيث كان مراده مها الدنيا فهـ ذا لا يجامع الاءان أبدا وان جامع الاقرار والعلم فالايمان و را دنك. والاقرار والمعرفة حاصلان لمن شهد الله سبحانه له بالكفر مع هذه المعرفة كفرعونو ثمود واليهو د الذينشاهدوا رسول الله صلى الله عُليه و سلم و عرفوه كما عرفوا أبناءهم و هم من أكفر الخلق فأرادة الدنيا وعاجلها بالاعمال قد نجامع هـذه المعرفة والعلم، ولكن الإيمان الذي هو وراء ذلك لابد أن يريد صاحبه باعماله الله و الدار الا تخرة والله المستعان

### فصل

والمقصودانه سبحانه جعل الغني والفقر ابتلاء وامتحانا للشكر والصبر و الصدق والكذب والاخلاص والشرك . قال تعالى ﴿ ليبلوكم فيما آ تا كم ، وقال تعالى ، ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذينصدةوا وليعلمن الـكاذبين ، وقال تعالى ، انما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم ، فجعل الدنيا عرضا عاجلا ومتاع غرور، وجعل الآخرة دار جزا. و ثواب، وحف الدنيا بالشهوات وزينها مهاكما قال تعالى ، زين للناس حب الشهوات مر. \_ النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الماسب ، فأخبر سبحانه أن هذا الذي زين به الدنيامنملاذهاوشهوانها وماهو غاية أماني طلابها ومؤثر بهاعلى الآخرة و هو سبعة أشياء:النساء اللاتي هن أعظم زينتهاوشهواتهاو أعظمهافتنة والبنين الذن بهم كال الرجل وفخره وكرمه وعزه ،والذهب والفضه اللدين هما مادة الشهوات على اختلاف أجناسها وأنو اعها.والخيل المسومة التي هي عز أصحابها وفخرهم وحصونهم وآلة قهرهم لأعدائهم في طلبهم وهربهم. والانعام التي منها ركوبهم وطعامهم ولباسهم وأثاثهم وأمتعتهم وغير ذلك من مصالحهم والحرث الذيهو مادة قوتهم وقوت أنعامهم و دوابهم وفاكهتهم وأدويتهم وغير ذلك.ثم أخبر سبحانه ان ذلك كله متاع الحياة الدنيا ثمم شوق عباده الى متاع الآخرة وأعلمهم انه خير من هذا المتاع وأبقى فقال ، قل أو نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عندر بهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد، ثم ذكر سبحانه من يستحق هذا المتاع ومن همأهلهالذن هم أولى به فقال ـ الذن يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنو بناوقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفر سبالاسحار ،فأخبر سبحانه أن ما أعد لاوليائه المتقين من متاع الآخرة خير من متاع الدنيا وهو نوعان :

THE IN CALL OF THE PARTY OF THE PARTY.

ثواب يتمتعون به وأكبر منه وهو رضوانه عليهم قال تعالى.اعلموا انماالحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر ببنكم وتكاثر فىالاموال والاولادكمثلغيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً ، فأخير سبحانه عن حقيقة الدنيا بما جعله مشاهداً لأولى البصائر ،وانها لعبولهو تلهو بهاالنفوس وتلعب بها الابدان واللعب واللمو لاحقيقة لهما وأنهما مشغلة للنفس مضيعة للوقت يقطع بها الجاهلون العمر فيذهب ضائعاً في غير شي.. ثم أخبرانها زينة زينت للعيور: \_ وللنفوس فأخذت بالعيون وبالنفوس استحساناً ومحبة، ولو باشرت القلوب معرفة حقيقتها ومآلها ومصيرها لابغضتها ولآثرت عليهما الآخرة و اا آثرتها على الآجل الدائم الذي هو خير وأبقى . قال الامام حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن الراهيم عن علقمة عن عبدالله رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:مالي و للدنيا انما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح و تركها. وفي جامع الترمذي من حديث سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ماسقى كافراً منهاشر بةماء. قال الترمذي حديث صحيح.وفي صحيح مسلم من حديث المستورد بن شداد:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،ما الدنيا في الآخرة إلا مثل مايجعل أحدكمأصبعه في المم فلينظر بما يرجع وأشار بالسبابة .و في الترمذي من حديثه قال كنت ، ع الركب الذين وقفو ا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السـخلة الميتة،فقال رسول الله صلى الله عليه وــلم أترون هذه هانت على أهلها حتى ألقوها.قالوا ومن هوانها ألقوها يارسولالله،قال فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها . وفي الترمذي أيضاً من حديث أبي هر برة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا مامو أملعون مافيها إلا ذير الله وما والاه،وعالما أو متعلماً. والحديثان حسنان.قال الامام احمد حدثنا هيثم بن خارجة أنبأنا اسماعيل من عياش من عبدالله من دينار النهراني قال: قال عيسي عليه السلام للحواريين بحق أقول لكم أن حلاوة الدنيا مرارة الاخرة.وان مرارة الدنيا حلاوة الاخرة وأرب عباد الله ليسوا بالمتنعمين بحق أقول لكم اذشركم عملا عالم يحب الدنيا ويؤثرها على الآخرة ، انه لو يستطيع جعل الناس كلهم فى عمله مثله . وقال احمد حدثنا يحى بن اسحق ، قال أخبر نى سعيد بن عبدالعزيز عن مكحول قال : قال عيسى بن مريم عليه السلام يامعشر الحوار بين أيكم يستطيع أن يبنى على مو ج البحر دارا ، قالوا ياررح الله ومن يقدر على ذلك ، قال ايا كم والدنيا فلا تتخذوها قرارا وفى كتاب الزهد لاحمد ان عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول بحق أقو ل لكم ان اكل الحنز وشرب الماء العذب ونوما على المزابل مع الكلاب كثير لمن يريد أن يرث الفردوس . وفى المسند عنه صلى الله عليه وسلم « ان الله ضرب طعام ابن آدم مثلا للدنيا وان قزحه وملحه (1) فلينظر الى ماذا يصير »

## فصل

ثم اخبر سبحانه وتعالى عنها انها يفاخر بعضنا بعضا بها فيطابها ليفخر بها على صاحبه وهذا حال كل من طلب شيئا للمفاخرة من مال أو جاه أو قوة أو علم أو زهد والمفاخرة نوعان:مذمومة ومحمودة فلذمومة مفاخرة أهل الدنيا بها والمحمودة أن يطلب المفاخرة في الآخرة،فهذه من جنس المنافسة الما مور بها، وهي ان الرجل ينفس على غيره بالشيء و يغار ان يناله دونه و يا نف من ذلك ويحمى انفه له يقال نفست عليه الشيء أنفسه نفاسة اذا صننت بهولم تحب ان يصير اليه دونك والتنافس تفاعل من ذلك، كا أن كل واحد من المتنافسين يريد ان يسبق صاحبه اليه . وحقيقة المنافسة الرغبة التامة والمبادرة والمسابقة الى الشيء النفيس

<sup>(</sup>۱) قال انجد بن الاثير: قرحه وملحه أى تو بله من الفرح وهو التا بل الذى يطرح في القدر كالكمو ن والكربرة. أى ان الطعام وان تكانف الانسان التوق فى صنعته وتطبيه فانه عائد الى حال بكره ويستقدر. فكذلك الدنيا الحروص على عمارتها راجعة الى خراب وادبار (م - ١٠)

#### فصل

ثم اخبر تعالى عنها انها تكاثر فى الاموال والاولادفيجب على كل واحد ان يكثر بنى جنسه فى ذلك و يفرح بان يرى نفسه أكثر من غيره مالا و ولدا وان يقال فيه ذلك وهذا من أعظم ما يلهى النفوس عن الله و الدار الآخرة كا قال تعالى و الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمو ن ثم كلا تعلمون والتكاثر فى كلشى و فكل من شغله وألهاه التكاثر با مرمن الامور عن الله والدار الآخرة فهو داخل فى حكم هذه الآية فن الناس من يلهيه التكاثر بالمال ومنهم من يلهيه التكاثر بالجاه أو بالعلم فيجمعه تكاثر ا وتفاخر اوهذا اسوأ حالا عند الله ممن يكثر بالمال والجاه فانه جعل أسباب الآخرة للدنيا، وصاحب المال والجاه استعمل أسباب الدنيا لها وكاثر باسبامها

#### فصل

ثم أخبر سبحانه عن مصير الدنيا وحقيقتها وانها بمنزلة غيث أعجب الكفار نباته والصحيح انشاهالته ان الكفارهم الكفار بالله وذلك عرف القرآن حيث ذكروا بهذاالنعت في كل موضع ولو أراد الزراع لذكرهم باسمهم الذي يعرفو ن به كا ذكرهم به في قوله يعجب الزارع وانما خص الكفار به لانهم أشد اعجاباً بالدنيا فانها دارهم التي لها يعملون ويكد حون فهم أشداعجاباً بزينتها وما فيها من المؤمنين ، ثم ذكر سبحانه عاقبة هذا النبات وهو اصفراره و يبسه وهذا آخر الدنيا ومصيرها ولو ملكها العبد من أولها الى آخرها فنهايتها ذلك. فاذا كانت الآخرة انقلبت الدنيا واستحالت الى عذاب شديد أو مغفرة من الله وحسن ثوابه وجزائه كا قال على بن أبي طالب رضى الله عنه : الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار عافية لمن فهم عنها ، ومطلب نجح لمن سالم فيها مساجد أنبياء الله ومهبط وحيه ومصلى ملائكته ومتجر أوليائه فيها اكتسبوا الرحمة وربحوافيها العافية فمن ذا يذمها وقد آذنت بنيها ونعت نفسها وأهلها فتمثلت ببلائها وشوقت

بسرورها الى السرور تخويفا وتحذيرا وترغيبا،فذمها قومغداةالندامة، وحمدها آخرون ذكرتهم فذكروا ووعظنهم فاتعظواءفيا أمهاالذام للدنيا المغتر بتغريرها متى استذمت اليك، بل متى غرتك، أبمناز ل آبائك فى الثرى ، أم بمضاجع امهاتك في البلا. كم رأيت موروثا .كم عللت بكفيك عليلا، كم مرضت مريضابيديك تبتى له الشفاء وتستوصف له الاطباء ثم لم تنفعه شفاعتك و لم تسعفه طلبتك مثلت لك الدنيا غداة مصرعه مصرعك ومضجعه مضجعك . ثم التفت الى المقابر فقال يا أهل الغربة ويا أهـل التربة أما الدور فسكنت،و اما الاموال فقسمت، وأما الازواج فنكحت، فهذا خبر ما عندنا فهاتوا خبر ما عندكم . ثم التفت الينا فقال اما لو أذن لهملاخبروكم إن خير الزاد التقوى · فالدنيا في الحقيقة لاتذم وانما يتوجه الذم الى فعل العبد فيها.وهي قنطرة أو معبر الى الجنة أو الى النار، ولكن لما غابت عليها الشهوات والحظوظ والغفلة والاعراض عن الله والدار الآخرة فصار هذا هو الغالب على أهلها وما فيها وهو الغالب على اسمها صار لها اسم الذم عند الاطلاق والا فهي مبنى الآخرة و مزرعتهــا ومنها زاد الجنة وفيها اكتسبت النفوس الايمان ومعرفة الله ومحبته وذكره ابتغاء مرضاته وخير عيش ناله أهل الجنة في الجنة انماكان بما زرعوه فيهــا وكفي بها مدحا وفضلا لأوليا الله فيها من قرة العيون، وسرور القلوب و بهحة النفوس،ولذة الارواح،والنعيم الذي لا يشبهه نعيم بذكره ومعرفته ومحبته وعبادته والتوكل عليه والأنابة اليهوالانس به والفرح بقربه والنذلل له و لذة مناجاته و الاقبال عليه والاشتغال به عمن سواه وفيها كلامه ووحيه وهداه وروحه الذي القاه من أمره فأخبر به من شاء منعباده . ولهذافضل ابن عقيل وغيره هذا على نعيم الجنة،وقالو ا هذا حق الله عليهم و ذاك حظهم و نعيمهم، وحقه أفضل من حقهم . قالوا والايمان والطاعة أفضل من جزائه والتحقيق انه لا يصح التفضيل بين أمرين في دارين مختلفتين، ولو أمكن اجتهاعهما في دار واحدة لامكن طلب التفضيل.و الايمار، والطاعة في هذه الدار أفضل ما فيها و دخول الجنة والنظر الى و جه اللهجل جلاله و سماع كلامه

THE STATE OF THE PARTY IS STATED

و الفوز برضاه أفضل ما فى الآخرة.فهذا أفضل ما فى هذه الدار،وهذا أفضل ما فى الدار الاخرى. ولا يصح أن يقال فأى الامرين أفضل فهذا أفضل الاسباب،وهذا أفضل الغايات و بالله النوفيق

#### فصل

وكما وصف سبحانه حقيقة الدنيا وبين غايتها ونهايتها وانقلابها فى الآخرة الى عذاب شديد ومغقرة من الله وثواب، أمر عباده بالمسابقة والمبادرة الى ما هو خير وأبقى وأن يؤثروه على الفانى المنقطع المشوب بالانكاد والتنغيص . ثم أخبر أنذلكفضله يؤتيه من يشاء و الله ذو الفصل العظيم.وقال تعالى . واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما. انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض،فاصبح هشم تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدراً ، ثم ذكر سبحانه أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا وان الباقيات الصالحات وهي الاعمال و الإقوال الصالحة التي يبقى ثوابها ويدوم جزاؤها خير مايؤمله العبد ويرجو ثوابه.وقال تعالى . انما مثل الحياة الدنيا كا. أنزلناه من السماء فاختط به نبات الارض بما يأكل الناس والانعام حتى اذا أخذت الارض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً فجعلناها حصيداكا أن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ، ولما أخبر عباده عن آفات هذه الدار دعا عباده الى دار السلام التي سلمت من التغير والاستحالة والزوال والفناء وعم عباده بالدعوة اليها عدلا، وخص من شا. بالهداية الى طريقها فضلا. وأخبر سبحانه أن الأموال والأولاد لاتقرب الخلقاليه، وانما يقربهم اليه تقوى اللهومعاملتهفيهم. وحذر سبحانه عباده أن تلهيهم أموالهم وأولادهم عن ذكره.وأخبر أن منفعل ذلك فهو الخاسر حقيقة لا من قل ماله و ولده فىالدنيا. ونهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يمد عينيه الى مامتع به أهلال.نيا فيها فتنة لهمواختبارا.وأخبر أن رزقه الذي أعده له في الآخرة خير وأبقي من هذا الذي متعوابة.وأخبرسبحانهانه آتاه السبع المثانى والقرآن العظيم وذلك خير وأفضل بما متع به أهل الدنيا فى

دنياهم وجعل ما آتاه ما عاً له من مد عينيه الى ذلك . فهذاالعطاء فى الدنيا وما ادخر له من رزق الآخرة خير مما متع به أهل الدنيا فلا تمدن عينيك

#### فصل

واذا عرف أن الغني والفقر والبلاء والعافية فتنة وابتــلاء من الله لعبده تمتحن بها صبره وشكره علم أنالصبر والشكرمطيتان للايمان لايحمل الاعليهما ولابد لكل مؤمن منهما وكل منهما في موضعه أفضل. فالصر في مواطن الصبر أفضل، والشكر في مواضع الشكر أفضل ، هذا ان صبح مفارقة كل واحد منهما للا خر ، وأما اذا كان الصبر جزء مسمى الشكر، والشكر جزء مسمى الصبر وكلمنهما حقيقة مركبة من الأمرين معاً كماتقدم بيانه.فالتفضيل بينهما لا يصح الا اذا جرد أحدهما عن الآخر،وذلك فرض ذهني يقدره الذهن ولا يوجد في الخارج ولكن يصح على وجه وهو أن العبد قد يغلب صبره على شكره الذي هوقدر زائد على مجرد الصرمن الأقوال والاعمال الظاهرة والباطنة فلايبقي فيمه اتساع لغيرصبر النفس على ماهو فيه لقوة الوارد وضيق المحل فتنصرف قواه كلها الىكف النفس وحبسها لله.و قد يغلب شكره بالا قوال والاعمال الظاهرة والباطنة على قوة كفه لنفسه وحبسها لله فتكرونقوة ارادته وعمله أقوى من قوة امتناعه وحبس نفسه واعتبر هذا بشخصين:أحدهما حاكم على نفسه متمكن من حبسها عن الشهوات قليل التشكي للمصببات وذلك جل عمله: وآخر كثير الاعطاء لفعـل الخير القاصر والمتعدى سمح النفس ببذل المعروف وآخر ضعيف النفس عن قوة الصير. فللنفس قوتان قوة الصير والكف وامساك النفس.وقوة البذل وفعل الخير والاقدام على فعل ماتكمل به، و كالها باجنماع هاتين القو تين فيها. والناس في ذلك أر بع طبقات فأعلاهم من اجتمعت له القو تان،وسفلتهم من عدم القوتين.ومنهم من قوة صبره أكمل من قوة فعله ويذله.ومنهم من هو بالعكس في ذلك.فاذا فضل الشكر على الصبر فاما أن يكون باعتبار ترجيح مقام على مقام.واما أن يكون باعتبار تجريدكل من الا مربن عن الآخروقطع النظر عن اعتباره و نمام ايضاح هذا بمسألة الغني الشاكر والفقير الصار فانذكر لها باباً يخصها و يكشف عن الصواب فيها .

# الباب الثاني والعشرون

فى اختلاف الناس فى الغنى الشاكر والفقير الصابر أمما أفضل وما هو الصواب فى ذلك

هذه مسألة كثر فيها النزاع بين الاغنياء والفقراء واحتجت كل طائفة على الاخرى بما لم يمكنها دفعه من الـكتاب و السـنة والا ثار والاعتبار ولذلك يظهر للمتأمل تكافؤ الطائفتين.فان كلا منهما أدلت بحجج لا تدفع والحق لا يعارض بعضه بعضا،بل يجب انباع موجب الدليل أن كان. وقد أكثر الناس المكلام في المسألة من الجانبين وصنفوا فيها من الطّرفين. وتكلم الفقها والفقراء والاغنياء والصوفية وأهل الحديث والتفسير لشمول معناها وحقيقتها للناس كلهم،وحكوا عن الامام احمد فيهار و ايتان ذكر هما أبو الحسين في كتاب التمام فقال: مسألة الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر في أصح الروايتين.وفيه رواية ثانية الغني الشاكر أفضل وبها قال جماعة منهم ان قتيبة ووجهالاولى واختار هاأبو اسحق ىن شاقلا و الوالدااسعيد قوله تعالى وأولئك يجزون الغرفة بما صبروا ، قال محمد من على بن الحسين الغرفة الجنة بما صبروا قال على الفقر في الدنيا.وروى أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يومالقيامة.فقالت عائشة و لم يا رسول الله قال انهم يدخلون الجنة قبل الاغنياء بأر بعين خريفاً ياعائشة لا تر دى المسكين ولوبشق تمرة.ياعائشة أحى المساكين و قربيهم فان الله يقربك يوم القيامة،قلت لاحجة له في واحدة من الحجتين،أما الآية فالصبر فيها يتذاول صبر الشاكر على طاعته وصبره عن معصيته وصبر المبتلي بالفقر وغيره على بلائه.ولو كان المراد بهـا الصبر على الفقر وحده لم يدل رجحانه على الشكر ،فان القرآن كما دل على جزا الصابرين دل على جزا. الشاكرين أيضاً : كما قال تعالى وسنجزى الشاكرين، وسيجزى الله الشاكرين، بل قد أُخبر أن رضاه في الشكر،و رضاء أكبر من جزائه بالجنات وما فيهــا

واذا جزى الله الصارين الغرفة بمـا صبروا لم يدل ذلك على انه لا يجزى الشاكرين الغرفة بما شكروا . وأما الحديث فلا حجة فيه لوجهين: أحدهما اله لا يحتج باسناده فانه من رواية محمد س ثابت الكوفي عن الحارث س النعمان والحارث هذا لم يحتج به أصحاب الصحيح، بل قال فيه البخاري منكر الحديث ولذلك لم يصحح الترمذي حديثه هذا ولا حسنه ولا سكت عنه بل حكم بغرابته . الجواب الثاني ان الحديث لو صح لم يدل على مطلوبهم فان المسكنة التي يحبها الله من عبده ليست مسكنة فقر المال بل مسكنة القلب وهي انكساره وذله وخشوعه وتواضعه لله،وهذه المسكنة لا تنافي الغني و لايشترط لها الفقر، فإن انكسار القلب لله ومسكنته لعظمته وجلاله وكبريائه وأسمائه وصفاته أفضل وأعلى من مسكنة عدم المال، كما أن صبر الواجد عن معاصي الله طوعاً واختياراً وخشية من الله ومحبة له أعلى من صعر الفقير العاجز.وقد آتى الله جماعة من أنبيائه ورسله الغني والملك ولم يخرجهم ذلك عن المسكنة لله قال الامام احمد حدثنا بزيد بن هرون أنبأنا الجسريري عن أبي السليل قال: كانداودالنيصلي الله عليه وسلم يدخل المسجد فينظر أغمص حلقة (١) من بني اسرائيل فيجلس اليهم ثم يقول مسكين بين ظهراني مساكين، هذا مع ما أتاه الله من الملك والغنى والبسطة زيادة على النبوة قال أبو الحسين وروى أبو برزة الاسلمي قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فقرا. المسلمين ليدخلون الجنة قبل أغنيائهم بمقدارار بعين خريفا حتى يتمنى أغنياء المسلمين يوم القيامة انهم كانوا فقراء في الدنيا . قلت هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وعبد الله بن عمر وجار بن عبد الله وروى عن أبي سعيد وانس بن مالك و لايدل ذلك على علو درجتهم اذا دخلوا الجنة قبل الاغنياء ،بل انما يدل على السبق لعدم مايحاسبو نعليه، ولاريب ان وليالامر العادل يتا خر دخوله للحساب وكذلك الغني الشاكر،و لايلزم من تأخر دخولهما نزو ل درجتهما عن درجة الفقير

<sup>(</sup>١) أى أحقر حلقة . ومادة ( غمص ) وردت بهذا المعنى في أحاديث كثيرة

CENTRAL DAING AND IN SAINT

كما تقدم وأنما تمني الاغنيا. أنهم كانوا في الدنيافقراء، فان صحت هذه اللفظة لم تدل على انحطاط درجتهم كما يتمنى القاضي العادل في بعض المواطن يوم القيامة إن لم يقض بين اثنين في تمرة لما يرى من شدة الامر . فمنزلة الفقر والخنول ومنز لة السلامة، ومنز لةالغني والولاية ومنز لةالغنيمة أو العطبقال أبو الحسن وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في أصحابه فقال أي الناس خير فقال بعضهم غنى يعطى حق نفسه وماله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل هذا وليسبه، ولكن خير الناس مؤمن فقير يعطى على جهد، قلت لم يذكر لهذا الحديث اسناد فينظر فيه ،وحديث لايعلم حاله لايحتج به،ولو صح لم يكن فيه دليل لانه تضمن تفضيل فقير يتصدق منجهد فمعه فقر الصابرين وغنى الشاكرين،فقد جمع بين موجب التفضيل وسببه ولاريب ان هـذا افضل الاقسام الثلاثة ودرهمه الواحد يسبق مائة الف درهم من غيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم مائة الف درهم، قالوا يارسول الله كيفسبق درهم مائة الف درهم،قال رجل كان له درهمان فاخذ احدهما فتصدق به ، وآخر له مال كثير فاخذ من عرضه مائة الف فتصدق بها رواه النسائي من حديث صفوان بن عيسي حدثنا ابن عجلان عن زيد بن اسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة وضي الله عنه، وذكر البيهةي من حديث الثوري عن أبي اسحق عن الحار ث عن على رضي الله عنه قال : جاء ثلاثة نفر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم كانت لي مائة اوقية فتصدقت منها بعشر اوافي،وقال الآخر كانت لى مائة دينار فنصدقت منها بعشر دنانير ،وقال الآخر كان لى عشرة دنانير فتصدقت منها بدينار ، فقال كلم في الاجرسواء، كلم قد تصدق بعشر ماله وقال أبو سميد بن الاعراف حدثنا ابن أبي العوام حدثنا بزيد بن هر و ن حدثنا أبهِ الاشهب عن الحسن قال:قال رجل امثان بن عفان رضي الله عنه، ذهبتم ياأصحاب الاموال بالخير تتصدة ِن وتعتقون وتحجون وتنفقون،فقال عثمان وانكم لتغبطوننا وانا لنغبطكم،قالفوالله لدرهم ينفقهأ حدمن جهدخير منعشرة آلاف در هم غيض من فيض. وفي سننا بي داود من حديث الليث عن أني الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة انه قال يارسول الله أي الصدقة افضل. قال جهد

المقل وابدأ بمن تعول. وفي المسند وصحيح ابن حباب من حديث ابي ذر رضى الله عنه قال:قلت يارسول الله أى الصدقة أفضل،قال جهد من مقل وفي سنن النسائي من حديث الاو زاعي عن عبيد بن عمير عن عبدالله بن حبشي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أى الاعمال أفصل:قال ايمان لاشك فيه وجهاد لاغلول فيه،وحجة مبرورة.قيل فأى الصلاة أفضل قال طول القيام.قيل فأى الصدقة أفضل،قال جهد من مقل قيل فأى المجرة أفضل، قال من معرر ما لله عليه،قيل فأى الجهاد أفضل،قال من أهريق دمه وعقر جواده وهذه ماحرم الله عليه،قيل فأى الجهاد أفضل،قال من أهريق دمه وعقر جواده وهذه الاحاديث كلما تدل على أن صدقة جهد المقل أفضل من صدقة كثير المال بعض ماله الذي لا يتبين أثر نقصانه عليه وإن كان كثيراً، لان الاعمال تتفاضل عند الله بتفاضل مافي القلوب لابكثر تهاوصورها،بل بقوة الداعي وصدق الفاعل وإخلاصه وإيثاره الله على نفسه،فأين صدقة من آثر الله على نفسه برغيف هو قو ته الى صدقة من أخرج مائة الف درهم من بعض ماله غيضاً من فيض.فرغيف قو ته الى صدقة من أخرج مائة الف درهم من بعض ماله غيضاً من فيض.فرغيف هذا درهمه في الميزان أثقل من مائة ألف هذا وبالله المستعان

### فصل

واحتجوا ما رواه ان عدى من حديث سليان بن عبدالرحمن حدثنا خالد ابن يزيد عن أبيه عن عطاء سمع أباسعيد الخدرى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:اللهم توفنى فقيراً ولا توفنى غنياً وهذا الحديث لا يصح فا نخالد بن يزيد هذا هو خالد بن يزيد بن عبدالرحمن بن مالك الدمشقى أجمعوا على ضعفه وعدم الاحتجاج بحديثه قال احمد ليس بشيء وقال ابن معين واه ونسبه يحى الى الكذب وقد تقدم فيه وقدسئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة فقال قد تنازع كثير من المتأخرين في الغنى الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل فرجح هذه طائفة من العلماء والعباد، ورجح هذا طائفة أخرى من العلماء والعباد وحكى في ذلك عن الامام احمدروايتان، وأما الصحابة والتابعون رضى الله عنهم فلم ينقل عن أحد منهم تفضيل أحد الصنفين على الآخر ، وقد قالت طائفة ثالثة ليس لاحدهما على الاخرى فضيلة إلا بالتقوى

فانهماأعظم ابماناً وتقوى كان أفضل.فان استويا في ذلك استويا فياالفضيلة.قال وهذا أصح الاقواللان نصوصالكتاب والسنة انماتفضل بالايمان والتقوي وقد قال تعالى وإن يكن غنياً أو فقير أفالله أولى بهما ، وقد كان في الانبياء والسابقين الاولين من الاغنياء من هو أفضل من أكثر الفقراء، وكان فيهممن الفقراءمن هو أفضل من أكثرالاغنياء،والـكاملون يقومون بالمقامين فيقومون بالشكر و الصبر على التمام كحال نبينا صلى الله عليه و لم وحال أبى بكر وعمر رضى الله عنهما ولكن قديكون الفقر لبعض الناس أنفع والغني لآخرىنأنفع كاتكون الصحة لبعضهم أنفع والمرض لبعضهم أنفع كافي الحديث الذي رواه البغوي وغيره عن النبي صلى الله عليه و سلم.فيما ير وىعن ر به تبارك و تعالى :ان من عبادى من لا يصلحه إلا الغني و لو أفقرته لافسده ذلك، و إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لافسدهذلك، و إن من عبادي من لايصلحه إلا الصحة ولو أسقمته لافسده ذلك،وإن من عباديمن لا يصلحه إلا السقم ولوأصححته لافسده ذلك إنى أدبر عبادى، أنى بهم خبير بصير .وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل الاغنيا. وفي الحديث الآخر لمأعلم الفقراء الذكر عقب الصلاة سمع بذلك الاغنياء فقالوا مثل ما قالو ا،فذكر ذلك الفقراء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ﴿ ذَلِكُ فَصْلُ اللَّهُ يؤتيه من يشاء ، فالفقراء يتقدمون في دخول الجنة لحفة الحساب عليهم والأغنياء يؤخرون لاجل الحساب عليهم،ثم اذا حوسب احدهم فان كانت حسناته أعظم من حسنات الفقير كانت درجته في الجنة فوقه.وان تأخر في الدخولكا أنالسبعين الفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ومنهم عكاشة ابن محصن قد يدخل الجنة بحساب،من يكون أفضل من أحدهم في الدرجات لكن او لئك استراحوا من تعب الحساب فهذا في الفقر المذكور في الكتاب والسنة وهو ضد الغني الذي يبيح أخذ الزكاة أو الذي لا يوجب الزكاة

ثمقد صار فى اصطلاح كثير من الناس الفقر عبارة عن الزهد والعبادة والاخلاق ويسمون من اتصف بذلك فقيرا وان كان ذا مال، ومن لم يتصف

بذلك قالوا ليس بفقير وان لم يكن له مال ، وقديسمى هذا المعنى تصوفا ، ومن الناس من يفرق بين مسمى الفقير والصوفى ثم من هؤلاء من يجعل مسمى الفقير أفضل و التحقيق فى هذا الباب الفقير أفضل و منهم من يجعل مسمى الصوفى أفضل و التحقيق فى هذا الباب انه لا ينظر الى الالفاظ المحدثة بل ينظر الى ما جاء به الكتاب والسنة من الاسما والمعانى والله قد جعل وصف أه ليائه الايمان التقوى فمن كان نصيبه من ذلك أعظم كان أفضل ، والاغنيا بما سوى ذلك والله أعلم

## الباب الثالث والعشرون

في ذكر ما احتجت به الفقراء من الـكتاب والسنة والآثار والاعتبار

قالت الفقراء لم بذكر الله سبحانه الغني والمال في القرآن الا على أحد وجوه : الاول على وجه الذم كقوله تعالى ،كلا ان الانسان ليطغي أن رآه استغنى، وقوله ، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ، وقوله ، ولو لا أن يكون الناس امة و احدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة و معارج عليها يظهرون، و لبيوتهم ابوابا وسرراً عليها يتكئون، و زخر فا وانكل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والاخرة عند ربك للمتقين، وقال تعالى وفلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم انما بربد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنياو تزهق أنفسهم وهم كافرون، وقال تعالى , المال والبنون زينة الحياه الدنيا ، و قال , زين للناس حب الشهوات من النسا والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب و الفضة ، الآية ونظائر ذلك كثيرة ِ الوجه الثاني أن يذكره على و جهالابتلا والامتحان كما قال تعالى. انما أموالكم وأولادكم فتنة ، وقال تعالى ، أيحسبون انما تمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لايشعرون ، وقال تعالى مخ أعن ابتلائه بالغني كما ابتلي بالفقر ، فاماالانساناذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن ، الآية وقال تعالى و نبلوكم بالشر و الخير فتنة و الينا ترجعون، الوجه الثالث اخباره سبحانه وتعالى أن الاموال والاولادلاتقرب اليه شيئا، وانما يقرب اليه الايمان والعمل الصالح كاقال دوما أمو الحكولا أولادكم

THE PARTY OF THE PARTY IN PARTY.

بالتي تقربكم عندنا عندنا زلفي الامن آمنو عمل صالحافاً لتُكهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون ، الوجه الرابع اخباره أن الدنيا والغنيوالمال انما جعلمًا متعة لمن لانصيب له في الآخرة ،وأن الآخرة جعلمًا للمتقين فقال تعالى . ولاتمدن عينيك الى مامتعنا به أز واجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ، وقال تعالى . و يوم يعرض الذن كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ،والي هذاالمعني أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لعمر «أماترضي أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة» وسيأتي الحديث. الوجه الخامس أنه سبحانه لم يذكر المترفين وأصحاب الثروة الا بالذم كقوله ، انهم كانوا قبل ذلك مترفين ، وقوله ، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ، وقوله تعالى « لا تركضوا وارجعوا الى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلم تسائلون الوجه السادس أنه سبحانه ذم محب المال فقال ، وتأكلون النراث أكلالما ، وتحبون المال حباً جماً ، فذمهم بحب المال وعيرهم به . الوجه السابع أنه سبحانه ذم متمنى الدنيا والغني والسعة فيها ومدح من أنكر عليهم وخالفهم فقال تعالى عن أغنى أهل زمانه. فخرج على قومه في زينته قال الذن يريدون الحياة الدنيا باليت لنا مثل ما أوتى قارون انه لذو حظ عظيم،وقال الذين أوتو العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقاها الا الصابرون ، فأخبروا أن ماعند الله خير من الدنيا لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقى هذه الوصية وهي الكلمة التي تـكلم بها الذين أوتو العلم أو المثوبةوالجنة التي دل عليها قوله ثواب الله خير والسيرةو الطريقة التي دل عليها قوله لمن آمن وعمل صالحاً ، وعلى كل حال لا يلقى ذلك الا الصابرون على الفقر وعن الدنيا وشهو اتها وما أترف فيه الاغنياء، وقد شهد الله سبحانه لهم انهم من أهل العلم دون الذبن نمنوا الدنيا وزينتها . الوجه الثامن انه سبحانه أنكر على من ظن أن التفضيل يكون بالمال الذي يحتاج اليه لاقامة الملك فكيف بما هو زيادة وفضلة فقال تعالى ، وقال لهم نبيهم أن الله قد بعث لكم طالوت ملـكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال،قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، فرد الله

سبحانه قولهم وأخبر سبحانه أن الفضل ليس بالمال كما توهموه، وأن الفضل بالعلم لابالمال:وقال سبحانه « قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا هوخير ما يجمعون ، ففضله ورحمته العلم والابمان والقـرآن والذي يجمعونه هو المال وأسبابه ومثله قوله تعالى ، أهم يقسمون رحمة ربك ـ الى قوله ـ ورحمة ربك خير ما يجمعون ، الوجه التاسع أنه سبحانه أخبر أن الثكاثر في جمع المال وغيره ألهى النياس وشغلهم عن الآخرة والاستعداد لها وتوعدهم على ذلك فقال تعالى وألها كم التكاثر حتى زرئم المقار كلاسوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ، فاخبر سبحانه أن التكاثر شغل أهل الدنيا وألهاهم عن الله والدار الاسخرة حتى حضرهم الموت فزاروا المقابر ولم يفيقوا مرب رقدة من الهاهم التكاثر ،وجعل الغاية زيارة المقابر دون الموت ايذاناً بأنهم غبر مستوطنين ولا مستقربن في القبور وانهم فيها بمنزلة الزائرين يحضرونها مدة ثم يظمنون عنها كما كانوا في الدنيا كذلك زائرين لها غير مستقرين فيها.ودار القرارهي الجنة أو النار ولم يعين سبحانه المتكاثر به بل ترك ذكره إما لأن المذموم هو نفس التكاثر بالشيء لا المتكاثر به كما يقال شغلك اللعب واللهو ولم يذكر ما يلعب ويلهو به ،واما ارادة الاطلاق وهوكل ما تكاثر به العبد غيرهمن أسباب الدنيا من مال أو جاه أو عبيد أو إماء أو بناء أو غراس أو علم لا ينبغي به وجه الله أو عمل لا يقربه الى الله، فكل هذا من التكاثر الملهي عن الله والدار الآخرة، وفي صحيح مسلم من حديث عبدالله ن الشخير انه قال:انتهيتالي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ الها كم التكاثر قال يقول ابن آدم مالى مالى وهل لك من مالك إلا ماتصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت، ثم أوعد سبحانه من ألهاه التكاثر وعيداً مؤكداً اذا عان تكاثره هباء منثوراً وعلم دنياه التيكاثر بها انما كانت خدعاً وغروراً فوجد عاقبة تكاثره عليه لاله وخسر هنالك تدكاثره كاخسر أمثاله وبداله من الله مالم يكن في حسابه،وصار تكاثره الذي شغله عن اللهوالدار الآخرة منأعظم أسباب عذابه فعذب بتكاثره في دنياه، ثم عذب به في البرزخ، ثم يعذب به يوم

THE RESTREE OF THE PARTY IN PARTY

القيامة فكان اشقى بتكاثره اذ افاد منه العطب دونالغنيمة والسلامة فلم يفز من تكاثره الا بأن صار من الاقلين ولم يحفظ به من علوه به في الدنيا الا بأن حصل مع الاسفلين فياله تكاثرًا ما اقلهو زرماً ما اجلهمن غنى جالبالكل فقر، وخيراً توصل به الى كل شر يقول صاحبه اذا انكشف عنه غطاؤه ياليتني قدمت لحياتي وعملت فيه بطاعة الله قبل وفاتي. رب ارجعوني لعلى أعمل صالحًا فيما تركت كلا، انها كلمة هو قائلها ، تلك كلمة يقولها فلا يعول عليها، ورجعة يسالما فلايجاب اليهاوتا مل قوله أولا . رب،استغاث ر به ثم التفت الى الملائكة الذين امروا باحضاره بين يدى ربه تبارك وتعالى فقال ، ارجعوني ، ثم ذكر سببسؤال الرجعة وهوان يستقبل العمل الصالح فيما ترك خلفه من ماله وجاهه وسلطانه وقوته وأسبابه فيقــال له كلا، لاسبيل لكالى الرجمي وقد عمرت ما يتذكر فيه من تذكر ، ولماكان شأن الكريم الرحيم أن يجيب من استغاثوأن يفسح له في المهلة ليتذكر مافاته أخبر سبحانه أن سؤال هذا المفرط الرجعة كلمة هو قائلها لا حقيقة تحتها وأن سجيته وطبيعته تأبي ان تعمل صالحاً لو أجيب،وانما ذلكشي.يقوله بلسانه وانه لو رد لعاد لما نهى عنه و انه من الـكاذبين. فحكمة أحكم الحاكمين وعزته وعلمه وحمده يأبي إجابتهالى ماسأل فانه لافائدة في ذلك، ولورد لكانت حالته الثانية مثل حالته الاولى كما قال تعـالى ، ولو ترى إذ وقفوا على النار قالوا ياليتنا نرد ولانكذب بَا آيات رَبنا ونكون من المؤمنين ،بليدا لهمما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون ،وقد حام أكثرالمفسرين حول معنى هذه الآية وما او ردوا فراجع اقوالهم تجدها لاتشني عليلا ولاتر وي غليلا ،ومعناها أجل واعظم مما فسروها به ولم يتفطنوا لوجه الاضراب بيل ولا للامر الذي بدا لهم وكانوا يخفونه وظنو أن الذي بدالهم العذاب، فلما لم يروا ذلك ملتئماً مع قوله ما كانوا يخفون من قبل قدر وامضافا محذوفاوهو خبر ما كانوا يخفون من قبل، فدخل عليهم امر آخر لاجواب لهم عنه وهو ان القوم لم يكونوا يخفون شركهم وكفرهم بل كانوا يظهرونه

ويدعون اليه ويحاربون عليه . ولماعلموا أن هذا وارد عليهم، قالوا إن القوم في بعض موارد القيمة ومواطنها اخفوا شركهم وجحدوه، وقالوا والله ر بنا ما كنا مشركين،فلما وقفوا على النار بدا لهم جزاً ذلك الذي أخفوه، قال الواحدي وعلى هـذا أهل التفسير ، ولم يصنع أرباب هذا القول شيئاً فان السياق والاضراب ببل والاخبار عنهم بأنهم لو ردوا لعادوا لمانهوا عنه، وقولهم والله ربنا ماكنا مشركين لا يلتُم بهذا الذي ذكر وه فتامله. وقالت طائفة منهم الزجاج بل بدا للاتباع ما أخفاه عنهم الرؤساء من أمر البعث. وهذا التفسير يحتاج الى تفسير وفيه من التكليف ماليس مخاف. وأجودمن هذا ما فهمه المبرد من الاية قال كان كفرهم لم يكن بادياً لهم اذ خيفت عليهم مضرته . ومعنى كلامه انهم لما خفيت عليهم مضرة عاقبته ووباله فكا نه كان خفياً عنهم لم تظهر لهم حقيقته،فلما عاينوا العذاب ظهرت لهم حقيقته وشره قال وهذاكما تقول لمن كنت حدثته في أمرقبل،وقدظهر لك الآن ما كنت قلت لك وقد كان ظاهرا له قبل هذا ولا يسهل أن يعبر عن كفرهم وشركهم الذي كانوا ينادون به على رؤس الاشهاد ويدعون اليه كل حاضر و بادبأنهم كانوا يخفونه لخفا عاقبته عنهم ولايقال لمنأظهر الظلم والفساد وقتل النفوس والسعى في الارض بالفساد أنه أخني ذلك لجهله بسوء عاقبته وخفائها عليــه فعني الآية والله أعلم بما أراد من كلامه ان هؤلاء المشركين لما وقفوا على النار وعاينوها وعلموا أنهم دخلوها تمنوا أنهم يردون الى الدنيا فيؤمنونبالله وآياته ولا يكذبون رسله . فأخبرسبحانه أن الامر ليس كذلك وأنهم ليس في طبائعهم وسجاياهم الايمان بل سجيتهم الكفر والشرك والتكذيب وأنهم لو ردوا لكانوا بعد الرد كما كانوا قبله،وأخبر أنهم كاذبون في زعمهم أنهم لوردوا لآمنواوصدقوا. فاذاتقرر مقصودالاية ومرادها تبين معنى الاضراب يبل، وتبين معنى الذي بدا لهم والذي كانوا يخفونه والحامل لهم على قولهم ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا . فالقوم كانوا يعلمون أنهم كانوا في الدنيا على باطل وأن الرســل صدقوهم فيها بلغوهم عن الله وتيقنوا ذلك وتحققوه

ولكنهم أخفوه ولم يظهروه بينهم بل تواصوا بكثمانه فلم يكن الحامل لهم على تمنى الرجوع والايمان معرفة مالم يكونوا يعرفونه من صدق الرسل، فانهم كانوا يعلمون ذلك ويخفونه،وظهر لهم يوم القيامة ما كانوا ينطوون عليه من علمهم أنهم على باطل و ان الرسل على الحق فعاينوا ذلك عيانا بعد أرب كانوا يكتمونه ويخفونه فلو ردوا لما سمحت نفوسهم بالايمان ولعادوا الى الكفر والتكذيب فانهم لم يتمنوا الايمان لعلمهم يومئذ أنههو الحقوان الشرك باطل،وانما تمنوا لما عاينوا العذاب الذي لاطاقة لهم باحتماله وهذا كمن كان يخني محبة شخص ومعاشرته وهو يعلم أن حبه باطل وأن الرشد في عدوله عنه فقيل له إن اطلع عليه وليه عاقبـك وهو يعـلم ذلك ويكابر ويقول بل محبته ومعاشرته هي الصواب،فلما أخذه وليه ليعاقبه على ذلك وتيقن العقوبة تمنى أن يعفى من العقوبة وأنه لايحتمع به بعد ذلك وفى قلبه من محبته والحرص على معاشرته مايحمله على المعاودة بعد معاينة العقوبة بلبعد أن مسته وأنهكته فظهر له عند العقوبة ماكان بخفي من معرفتـه بخطئه وصواب مانهاه عنه ولورد لعاد لمانهي عنه . وتأمل مطابقة الاضراب لهذا المعني وهو نني قولهم انالورددنا لآمنا وصدقنا ، لانه ظهر لنا الآن ان ما قاله الرسل هو الحق أي ليس كذلك بل كنتم تعلمون ذلك وتعرفونه وكنتم تخفونه فلم يظهر لكم شيء لتكونوا عالمين به لتعذروا بل ظهر لكم ما كان معلوماً وكنتم تتواصون باخفائه وكتهانه والله أعلم

ولا تستطل هذا الفصل المعترض فى أثناء هذه المسائلة فلعـله أهم منها وأنفع وبالله التوفيق

فلنرجع الى تمام الكلام فيها وقوله «كلالو تعلمون علم اليقين ، جوابه عذوف دل عليه ماتقدم أى لما ألهاكم التكاثر، وانما وجد هذا التكاثر والهاؤه عما هو أولى بكم لما فقد منكم علم اليقين وهو العلم الذي يصل به صاحبه الى حد الضروريات التي لايشكولا يماري في صحتها وثبوتها ولو وصلت حقيقة هذا العلم الى القلب وباشرته لما ألهاه عن موجبه وترتب أثره عليه، فان مجرد

العلم بقبح الشيء وسوء عواقبه قد لا يكفى فى تركه ،فاذا صارله علم اليقين كان اقتضاء هذا العلم لتركه أشد.فاذا صار عين يقين كجملة المشاهدات كان تخلف موجبه عنه من أندر شيء. و فى هذا المعنى قال حسان بن ثابت رضى الله عنه فى أهل بدر:

سرنا وساروا الى بدر لحتفهم لويعلمون يقين العلم ماساروا وقوله ،كلا سوف تعلمون ثم كلاسوف تعلمون ، قيل تأكيد لحصول العلم كقوله وكلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ، وقيل ليس تا كيداً بل العظم الاول عند المعاينة ونز ول الموت، والعلم الثاني في الةبر، هذاقول الحسن ومقاتل ورواه عطا. عن ان عباس و يدل على صحة هذا القول عدة أوجه: أحدها أن الفائدة الجديدة والتاء سيس هو الاصل وقد أمكن اعتباره مع فخامة المعنى وجلالته وعدم الاخلال بالفصاحة . الثاني توسط ،ثم، بين العلمين وهي مؤذنة بتراخى مابين المرتبتين زماناً وخطراً . الثالث إن هذا القول مطابق للواقع فان المحتضر يعلم عند المعاينة حقيقة ماكان عليه ثم يعلم في القبر وما بعده ذلك علما هو فوق العلم الأول. الرابع أن علياً بن أبى طالب رضى الله عنه وغيره من السلف فهموا من الآية عذاب القبر. قال الترمذي حدثنا أبو كريب حدثنا حكام بن سايم الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن الحجاج بن المنهال بن عمر عن زر عن على رضي الله عنه قال:مازلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت « الهكم التكاثر » قال الواحدي يعني أن معنى قوله » كلاسوف تعلمون » في القبر. الخامسأن هذا مطابق لمابعده من قوله ، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ، فهذه الرؤية الثانية غير الأولى من وجهين اطلاق الأولى وتقييد الثانية بعد اليقين وتقدم الا ولى وتراخى الثانية عنها، ثم ختم السورة بالاخبار المؤكد بواو القسم ولام التأكيد والنون الثقيلةعنسؤ الالنعيم فكل أحديسأل عن نعيمه الذي كان فيه في الدنيا هل ناله من حلالهووجهه أم لا فاذا تخلص من هذا السؤال ـ على سؤالا آخر هل شكر الله تعالى عليه فاستعان به على طاءته أم لا، فالاول سؤال عن سبب استخراجه والثاني عن محل صرفه يا في جاءم

الترمذي من حديث عطاء بن ابي رباح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، لاتزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حنى يسائل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه .وعن ماله من أبن اكتسبه وفيما أنفقه وفيهاذا عمل فيها علم ءو فيه أيضاً عن أبي برزة قال:قال رسول الله صلى الله وسلم « لاتزول قدما عبد يوم القيامة -تى يسأل عن عمره فيما أفناه،وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله من أبن اكتسبه وفيما أبلاه ، قال هذا حديث صحيح . وفيه أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال :قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن أول مايساً لعنه العبد يوم القيامة يعني مر. ِ النعيم أن يقال الزبير بن العوام رضي الله عنه لما نزلت ، لتسئلن يومئذ عن النعيم، قال الزبير يار-ول الله فأى النعيم نسأل عنه وانما هو الاسودان التمر والماء ،قال اما انه سيكون قال هذا حديث حسن.وعن أبي هريرة نحوه و قالانما هو الاسردان العدو حاضر، سيو فناعلي عو اتقنا،قال ان ذلك سيكر ن. وقوله ان ذلك سيكون إمّا أن يكون المراد بر أن النعيم سيكون ويحدثكم ،وأما أن يرجعاليالسؤال أى ان السؤال يقع عن ذلك، وإن كان تمرا وما. فانه من النعيم، ويدل عليـــ، قوله صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح:و قد أكلو ا معه رطباً ولحما وشر بو ا من الماء البارد ، هذا من النعيم الذي تسالون عنه يوم القيامة ، فهذا سؤال عن شكره والقيام محقه . وفي الترمذي من حديث أنس رضي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال يجاء بالعبد يوم الفيامة كانه بذج (١) فيوقف بين يدى الله تعال فيقول الله اعطيةك وخولتكوانعمت عليك فإذاصنت،فيقول يارب جمعته وثمرته فتركته أوفر ماكان فارجعني آتيك به فاذا عبيد لم يقدم خيراً فيمضى به الى النار ، وفيه من حديث أبي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما قالا.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يؤتى بالعبد يو م القيامة فيقول الله : ألم أجعل لك سمعاً وبصرا ومالاً وولدا وسخرت لك الانعام والحرث

<sup>(</sup>١) في النهاية : ، يؤتى بابن آدم بوم القيامة كانه بذج من الذل ، البذج ولد الصاَّن وجمعه بذجان

وتركتك ترأس وترتع أفكنت تظن انك ملاق يومك هذا: فيقول . لا فيقول له اليوم انساك كما نسيتني ، قال هذا حديث صحيح.وقد زعم طائفة من المفسرين ان هـذا الخطاب خاص بالكفاروهم المسؤولون عن النعيم وذكر ذلك عن الحسن ومقاتل واختار الواحدي ذلك واحتج بحديث أبي بكر لما نزلت هذه الآية : قال رسول الله أرأيت أكلة أكلتها معك ببيت أني الهيثم بن التيهان منخبز شعير ولحم وبسر قد ذنب وما. عذب،أنخاف علينا أن يكون هذا من النعبم الذي نسأل عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك للكفارثم قرأ ، وهل نجازي الا الكفور ، قال الواحدي والظاهر يشهد بهذا القول لان السورة كلها خطاب للمشركين ولهديد لهم .والمعنى أيضًا يشهد بهذا القول وهو ان الكفارلم يؤدوا حق النعيم عليهم حيث أشركوا به وعبدوا غيره فاستحقوا ان يسألوا عما أنعم به عليهم توبيخا لهم هل قاموا بالواجب فيه أم ضيموا حق النعمة ثم يعذبون على ترك الشكر بتوحيد المنعم قال وهذا معنى قولمقاتل وهو قول الحسن قال لا يسائل عن النعيم الا أهل النار · قلت ليس في اللفظ ولا في السنة الصحيحة ولا فيأدلة العقل ما يقتضي اختصاص الخطاب بالكفار بل ظاهر اللفظ وصريح السنة والاعتباريدل على عموم الخطاب لكل من اتصف بالهاء التكاثر له فلا وجه لتخصيص الخطاب ببعض المتصفين بذلك. و يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة هذه السورة يقولان آدم مالي مالي. و هل لك من مالك الا ما أكلت فافنيت، اولبست فابليت الحديث وهو في صحيح مسلم . وقائل ذلك قد يكون مسلما وقد يكون كافرا ويدل عليه أيضا الاحاديث التي تقدمت، وسؤال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفهمهم العموم حتى قالوا له وأي نعيم نسائل عنه وانما هو الأسودان، فلوكان الخطاب مختصًا بالكفار لبين لهم ذلك وقال مالكم ولها. انماهي للكفارفالصحابة فهموا التعميم، والاحاديث صريحة في التعميم. والذي أنزل عليه القرآن أقرهم على فهم العموم ، وأما حديث الى بكر الذي احتج به أرباب هذا القول فحديث لا يصح. والحديث الصحيح

في تلك القصة يشهد ببطلانه ونحن نسوقه بلفظه، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال ، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فاذا هو بانى بكر وعمر فقال ما اخرجكما من بيوتكما في هذه الساعة،قالا الجوع يا رسول الله قال وأنا والذي نفسي بيده لاخرجني الذي أخرجكما قوما،فقاما معه فأنى رجلامن الانصار فاذاهو ليسفىبيته فلما رأته امرأته قالت مرحباً وأهلا،فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأين فلان،قالت ذهب يستعذب لنا من المام، اذ جاء الانصاري فنظر الى رسول الله صلى الله عليه و سلم وصاحبيه فقال الحمد لله ما أحد اليوم اكرم اضيافا مني قال فانطلق فجاءهم بعذق(١) فيه بسر وتمر و رطب،فقال كلوامن هذا،فأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اياك والحلوبة فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ي بكروعمر «والذي نفسي بيديه لتسئلن عن هذا النعيم يومالقيامة، أخرحكم من بيو تــكمالجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم ، فهذا الحديث الصحيح صريح في تعميم الخطاب وانه غير مختص بالكفار ،و أيضا فالواقع يشهد بعدم اختصاصه،وان الالها. بالتكاثر واقع من المسلمين كثيراً بل اكثرهم قد الهاه التكاثر ،وخطاب القرآن عام لمن بلغه وان كان أول من دخل فيه المعاصر بن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متناول لمن بعدهم، وهذامعلوم بضر وقالدين وان نازع فيهمن لا يعتد بقوله من المتأخرين ، فنحن اليوم ومن قبلنا ومن بعدناداخلون تحت قوله تعالى . يا أيها الذين آمنو كتب عليكم الصيام ، و نظائره كما دخل تحته الصحابة بالضرورة المعلومة من الدين فقوله، ألهاكم التكاثر ،خطاب لكل من اتصف بهذا الوصف وهم في الالهاموالتكاثر درجات لا يحصيها الاالله فانقيل فالمؤمنون لم يلههم التكائر ولهذا لم يدخلو في الوعيد المذكر رلمن ألهاه: فيل هذا هو الذي أوجب لارياب هذا القول تخصيصه بالكفار لانه لم يمكنهم حمله على العموم ورأوا أن الكفار أحق بالوعيد فخصوهم به وجو اب هذا أن الخطاب للانسان

<sup>(</sup>١) العنق بالفتح النخلة بحملها. و العنق بالكسر الكباسة . مختار الصحاح

من حيث هو انسان على طريقة القرآن في تناول الذم له مر. حيث هو انسان كقوله ، وكان الانسان عجولا ، ، وكان الانسان قتورا ، . ، ان الانسان لربه لكنود ، . وحملها الانسان انه كان ظلوماً جهولا ، . ان الانسان الكفور، ونظائره كثيرة فالانسان من حيث هو عارعن كل خير من العلم النافع والعمل الصالح، وأنما الله سبحانه هو الذي يكمله بذلك و يعطيه أياه وليس له ذلك من نفسه ، بل ليس له من نفسه الا الجهل المضادللعلم، والظلم المضادللعدل وكل علم وعدل وخير فيه فمن ربه لامن نفسه.فالها التكاثر طبيعته وسجيته التي هي له من نفسه ولاخروج له عن ذلك الا بتزكية الله وجعله مريدا اللاخرة مؤثرًا لها على التكاثر بالدنيا.فان أعطاه ذلك والا فهو ملته بالتكاثر في الدنيا و لابد . وأما أحتجاجه بالوعيد على اختصاص الخطاب بالكفار فيقال الوعيد المذكور مشترك وهو العلم عند معانية الاخرة، فهذا أمر يحصل لـكل احد لم يكر. حاصلا له فى الدنيا وليس فى قوله « سوف تعلمون، ما يقتضي دخول النار فضلا عن التخليد فيها،وكذلك رؤية الجحيم لايستلزم دخولها لـكل من رآها،فان أهل الموقف يرونها ويشاهدونها عيانا. وقد أقسم الرب تبارك وتعالىأنه لابدأن يراها الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم،فليس في جملة هذهالسورة ما ينفي عمومخطابها .وأما ماذ كره عن الحسن انه لا يسائل عن النعيم إلا أهل النار فباطل قطعاً إما عليه وإما منه والاحاديث الصحيحة الصريحة ترده وبالله التوفيق

ولا يخفى أن مثل هذه السورة مع عظم شأنها وشدة تخويفها وما تضمنته من تحذير التكاثر الملهى وانطباق معناها على أكثر الخلق يأبى اختصاصها من أولها الى آخرها بالكفار ولا يليق ذلك بها ويكنى فى ذلك تأمل الاحاديث المرفوعة فيها والله أعلم وتأمل مافى هذا العتاب الموجع لمن استمر على الهاء التكاثر له مدة حيانه كلها الى أن زار القبور ولم يستيقظ من نوم الالهاء بل ارقد التكاثر قلبه فلم يستفق منه إلا وهو فى عسكر الاوات، وطابق بين هذا و بين حال أكثر الخلق يتبين لك أب العموم مقصود، وتأمل تعليقه سبحانه الذم

والوعيدعلى مطلق التكاثر من غير تقييد بمتكاثر به ليدخل فيه التكاثر بجميع أسباب الدنيا على اختلاف أجناسها وأنواعها .وأيضاً فان التكاثر تفاعلوهو طلب كلمن المتكاثرين أن يكثر صاحبه فيكون أكثر منه فيما يكاثره به والحامل له على ذلك توهمه أن العزة للكاثر كما قيل:

ولستبالاكثرمنهم حصى وانما العزة للكاثر

فلو حصلت له الكثرة من غير تـكاثرلم تضره كما كانت الكثرة حاصلة لجماعة من الصحابة ولم تضرهم إذ لم يتكاثروا بها.وكل من كاثرانسانا في دنياهأو جاهه أوغير ذلك شغلته مكاثرته عن مكاثرة أهل الآخرة.فالنفوس الشريفة العلوية ذات الهمم الدالية انما تـكاثر بما يدوم عليها نفعه وتـكمل به وتزكو وتصير مفلحة فلأتحب أن يكثرها غيرها في ذلك وينافسها في هذه المكاثرة ويسابقها اليها. فهذا هو التكاثر الذي هو غاية سعادة العبد.وضده تكاثر أهل الدنيا بأسباب دنياهم فهذا تكاثر مله عن الله والدار الآخرة وهوصائر اليغاية القلة فعاقبة هذا التكاثر قلوفقروحرمان.وانتكاثر بأسبابالسعادة الإخروية تـكاثر لا يزال يذكر بالله ولقائه، وعاقبة الكثرةالدائمة التيلا تزولولاتفني و صاحب هذا التكاثر لا يهون عليه أن يرى غيره أفضل منه قولا وأحسسن منه عملا وأغزرعلماً واذا رأى غيره أكثر منه في خصلةمن خصال الخير يعجز عن لحاقه فيهاكاثره بخصلة أخرىهو قادر على المكاثرة مأ وليس هذا التكاثر مذموماً ولا قادحاً في إخلاص العبد،بل هو حقيقة المنافسةواستباق الخيرات وقد كانت هذه حال الأوس مع الخزرج رضي الله عنهم في تصاولهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكاثرة بعضهم لبعض في أسباب مرضاته ونصره.وكذلك كانت حال عمر مع أبي بكر رضي الله عنهما فلما تبين له مدى سبقه له قال: والله لا أسابقك الى شيء أبداً.

### فصل

و من تأمل حسن موقع ، كلا، في هذا الموضوع فانها تضمنت ردعا لهم وزجرا عن التكاثرو نفياً وإبطالا لما يؤملونهمن نفعالتكاثر لهم وعزتهم وكالهم به فتضمنت اللفظة نهيا ونفياً وأخبرهم سبحانه أنهم لابدأن يعلمواعاقبة تكاثرهم علماً بعد علم وأنهم لابد أن يروا دار المكاثرين بالدنيا التي ألهتهم عن الآخرة رؤية بعد رؤية ، وأنه سبحانه لابد أن يسألهم عن أسباب تكاثرهم من أين استخرجوها وفيها صرفوها فلله ما أعظمها من سورة وأجلها وأعظمها فائدة وأبلغها موعظة وتحذيرا وأشدها ترغيبا في الاخرة وتزهيدا في الدنيا على غاية اختصارها وجزالة ألفاظها وحسن نظمها فتبارك من تكلم بها حقاً وباخها رسوله عنه وحيا .

### فصل

وتأمل كيف جعلهم عند وصولهم الى غاية كل حى زائربن غير مستوطنين بل هم مستودعون في المقابر مدة وبين أيديهم دار القرار ، فاذا كانواعند وصولهم الى الغاية زائرين فكيف بهم وهم في الطريق في هذه الدار فهم فيها عابر وسبيل الى محل الزيارة ثم منتقلون من محل الزيارة الى المستقر . فهاهنا ثلاثة أمور: عبور السبيل في هذه الدنيا، وغايته زيارة القبور ، وبعدها النقلة الى دار القرار.

## فصل

فلنرجع الى تمام المناظرة قالوا فالله تعالى حمى أولياء عن الدنيا وصانهم عنها ورغب بهم عنها تكريم الهم و تطهيرا عن أدناسها و رفعة من دنامتها و ذم الهم و أخبرهم بهوانها عليه وسقوط قدرها عنده وأعلمهم أن بسطها فتنة وأنه سبب الطغيان والفساد في الأرض والهاء التكاثر بها عن طلب الاخرة وأنها متاع الغرور، وذم محبيها ومؤثريها وأخبر أن من أرادها أو أراد زينتها وحرثها فليس له في الاخرة من نصيب وأخبر أن بسطها فتنة وابتلاء لاكر امة ومحبة وان إمداد أهلها بها ليس مسارعة لهم في الخيرات وانها لا تقرب اليه ولا نزلف لديه وانه لولا تتابع الناس في الكفر لاعطى الكفار منها فوق مناهم و وسعها عليهم أعظم التوسعة بحيث يجعل سقوف بيوتهم وأبوابهم ومعارجهم وسرورهم أعظم التوسعة بحيث يجعل سقوف بيوتهم وأبوابهم ومعارجهم وسرورهم

WEETERS ON PLANTIL IS SENS

كلها من فضة . وأخبرانه زينها لأعدائه ولضعفا. العقول الذين لانصيب لهم في الآخرة من رسوله عن مد عينيه اليها والي مامتع به أهلها، وذم من أذهب طيباته فيها واستمتع بها:وقال لنبيه « ذرهم يأ كلوا و يتمتعوا و يلههم الأمل فسرف يعلمون ، وفي هذا تعزية لما منعهأواياء منالتمتع بالدنياو كثرة الأكل فيها وتاديب لمن بسط له فيها الا يطغى فيها و لا يعطى نفسه شهواتهاو لا يتمتع ما .وذم سبحانه مجبيها المفتخرين مها المكاثرين مها الظانين أن الفضل والكرامة في سعنها و بسطها فأ كذبهم الله سبحانه.وأخبر انه ليسكما قالوه ولاتوهموه ومثلها لعباده بالامثلة التي تدعوكل لبيب عاقل الى الزهد فيها وعدم الوثو ق بها و الركو ن اليها فا حضر صورتها وحقيقتها في قلوبهم بما ضربه لها مثلا كاء انزله من السماء فخالط نبات الارض فلما أخذت به الارض زخر فهاوتز ينت بأنواع النباتأتاها أمره فجعل تلك الزينة يبسآ هشيم تذروهاله ياحكانب لم يكن قط منه شيء.وأخبر سبحانه عن فنائها وسرعة انقضائها وانه اذا عابن العبد الآخرة فكا نه ابث فيهاساعة من نهار أو يوما أو بعض يرم، ونهي سبحانه عبادهان يغتروا بهاوأخبرهم انها لهو ولعبو زينةوتفاخروتكاثر ومتاعغرور وطريق ومعبرالي الآخرة،وانها عوض عاجل لابقاء له ولم يذكر مريدها بخير قط بل حيث ذكره ذمه.وأخبر ان مر يدهامخالف لر به تعالى في ارادته، فالله ر يد شيئاً ومريد الدنيا بريد خلافه.فهو مخالف لر بهبنفس ارادته وكفي بهذا بعداً عنه سبحانه واخبر سبحانه عن أهل النار انهم انما دخلوها بسبب غرور الدنيا وأمانيهالهم، قالو اوهذا كلهتز هيدلهم منه سبحانه فيهاوترغيب في التقلل منها ما أمكن قالوا وقد عرضهاسبحان وعرض مفاتيح كنو زها على أحب الخلق اليه وأكرمهم عليه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فلم بردها و لم يخترها.ولو آثرها وأرادها لكان أشكر الخلق بما أخذه منها وأنفقه كله فى مرضاة الله وسبيله قطعاً ،بلاختار التقال منها وصبر على شدة العيش فيها.قال الامامأحمدُ حدثنا اسماعيل س محمد حدثنا عباد يعني ابن عباد حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت:دخلت على امرأة من الانصار فرأت

فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية فرجعت الى منزلها فبعثت الى بفراش حثموه الصوف،فدخل على رسول صلى الله عليه وسلم فقالماهذا فَهَلَتَ فَلَانَةَ الْانصَارِيَّةَ دَخَلَتَ عَلَى فَرَأْتَ فَرَاشُكُ فَبَعَثُتَالَى بَهِذَا. فَقَالَ رَدِيَّه فلم أرده وأعجبنيأن يكو ن في بيتي حتى قال ذلك ثلاث مرات،فقال ياعائشة رديه والله لوشئت لا جرى الله معيجبال الذهب والفضة (١) وعرض عليه مفاتيح كنوز الدنيافلم يا خذها، وقال بل أجر ع يوما وأشبع يو مافاذا جمت تضرعت اليك وذكر تكواذا شبعت حمدتك وشكر تك، وسأل ربه ان يجمل رزق اهله قو تا كما في الصحيحين من حديث أبي هربرة رضى الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجمل رزق آل محمد قوتا وفيهما عنه قال: والذي نفس أبي هربرة بيده ماشبع نبي الله واهله ثلاثة أيام تباعا من خبر حنطة حتى فارق الدنيا. و في صحيح البخارى عن أنس رضى الله عنه ما أعلم انرسو لالله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفاً مرقفًا و لاشاة سميطاً قط حتى لحق بربه و في صحيحه أيضاً عنه قال خرج رسولالله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبر الشعير. و في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنهاماشبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى قبض.وفي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه : لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم ما يجد دقلاً يملأ بطنه (٢).و في المسند والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت الليالي المتنابعات طاو يأ واهله لايجدو ن عشاء،وكان اكثر خبزهم خبز الشعير قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح و في الترمذي من حديث أبي أمامة: ما كان يفضل أهل بيترسول الله صلى الله عليه واسلم خبر الشعير. و في المسندعنءا تشترضي الله عنها: والذي بعث محمداً بالحق مارأى منخلاولا أكل خبراً منخولا منذ بعثه الله عز وجل الى أن قبض قال عروة فقلت فكيف كنتم تأكلون الشعير قالت كنا نقول أف أى ننفخه فيطيرماطار ونعجن الباقي

<sup>(</sup>١) تقدم هذا الحديث في ص ١٣١

<sup>(</sup>٢) في النهاية : الدقل ردى. التمر وياب وماليس له اسم خاص فتراه ليب وردان لا يحتمع ويكون منثورا

THERICAN CHINARALLE IN PAINT

و في صحيح البخاري عن أنس قال :لقدرهن رسول الله صلى الله عليهوسلم درعه بشعير ولفد سمعته يقول ما أصبح لآل محمد صاع و لا أمسى، وانهم لتسمة أبيات وفي مسند الحارث عن أنى أسامة عن أنس أن فاطمة رضي الله عنها جاءت بكسرة خبز الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ماهذه الكسرة يافاطمة ، قالت قرص خبزته فلم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه الكسرة .فقال اما انه أول طعام دخل في فم أبيك منذ ثلاثة أيام.و قال الامام أحمد حدثنا وكيع حدثنا عبد الواحد بن ايمن عن أبيه عن جابر رضى الله عنهقال: لما حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق أصابهم جهد شديد حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرا من الجوع.وقداسرف أبوحاتم بن حبان في تقاسيمه فررد هذا الحديث وبالغ في انكاره و قال الصطفى أكرم على ربه من ذلك، و هذا من وهمه وليس في هذا ما ينقص مرتبته عند ربه بل ذلك رفعة له وزيادة في كرامته وعبرة لمن بعده من الخلفاء والملوك وغيرهم وكائن أباحاتم لم يتا مل سائر الاحاديث في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم وهل ذلك الا من أعظم شواهدصدقه فانه لوكان كما يقول اعداؤه وأعداء ربه انه ملك طالب ملك ودنيا لكان عيشه عيش الملوك وسيرته سيرتهم،ولقد توفاه الله و ان درعه مرهونة عند يهودي على طعام اخذه لاهله وقد فتحالله عليه بلاد العرب وجبيت اليه الاموال ومات ولم يتزك درهما واحدا ولا دينارا و لا شاة ولا بعيرًا ولا عبدًا ولا أمة قال الامام احمد حدثنا حسين بن محمد بن مطرف عن أبي حازم عن عروة:انه سمع عائشة تقولكان يمر بنا هلالوهلال ما يوقد فى بيت مر. بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار قلت ياخالة فعلى أى شيء كنتم تعيشون.قالت على الاسودين النمر والمأ. وقد تقدم حديث أبي هريرة في قصة أبي الهيثم بن التيهان وانه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته فرأى أبا بكر وعمر رضى الله عنهما، فقال ما اخرجكما قالا الجوع، قال وأنا والذي نفسي بيده لاخرجني الذي أخرجكما. وذكر أحمد من حديث مسروق قال دخلت على عائشة فدعت لى بط ام وقالت ماأشبعمن

طعام فا شاء أن أبكي الا بكيت.قال قلت لم.قالت اذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع في يوممر تين من خبر البرحي قبض.وفيه عنها ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يو مين متتابعين حتى قبض.والحديثان صحيحان وفيه أيضاً عنها ما شبع آل مجمد من خبز مأدو م ثلاثة أيام حتى لحق بالله عز وجل وفي الصحيحين عن أبي هربرة ما شبع رسول الله صنى الله عليه وسلم وأهله ثلاثا أتباعا من خبزالبرحلى فارق الدنيا . وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء وكانأكثر خبزهم خبر الشعير.وفيه أيضاً عن أنس عنه صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخافأحد، ولقد أو ذيت في الله وما يؤذي أحد،ولقد أتت على ثلاثون من بين يوم وليلة ومالى ولبلال طعام با كله ذو كبد الاشي. يواريه ابط بلال والحديثان صحيحان.وفيه أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة رضى الله عنه قال : شكو نا الى رسول الله صلى الله عليه و سلم الجوع و رفعنا عن بطوننا حجراً حجراً فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين . وفيه أيضاً عن علقمة عن عبد الله رضى الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقداثر في جنبه ، فقلنا يارسول الله لو اتخذنا لك وطا. فقال مالى وللدنيا ما أنا في الدنيا الاكراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها حديث حسن صحيح وفيه عن على رضي الله عنه قال: خرجت في يومشات من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم و.تد اخذت إهابا معطونا فجوبت وسطه وادخلته في عنقي فشددت به وسطى فحزمته بخوص من النخل واني لشديد الجوع، ولوكان في بينت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام لطعمت منه، فخر جت التمس شايئاً فمررت بيهودي في مال له وهو يسقى ببكرة لهفاطلعت عليه من ثلمة من الحائط ،فقال مالك يا أعرابي وهل لك في كل دلو بتمرة قلت نعم فافتتح الباب حتى أدخل ففتح فدخلت فأعطاني دلوه فمكلما نزعت دلوآ أعطاني تمرة حتى امتلائت كني،ارسلت دلوه وقلت حسبي فأكلتها تم جرعت

MENICAN CONTRACT IN STREET

من الماء فشر بت ثم جئت الما و فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه . وقال سعد بن ابى وقاص رضى الله عنه: لقد رأيتنا نغزو معرسول الله صلى الله عليه وسلم مالنا طعام الاالحبلة وهذا السمر والحبلة ثمرالعضاة ذات الشوك وهو حديث صحيح وكان صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل أحيانا وعليه كسا. صوف بعضه عليه و بعضه على عائشة . قال الحسن اثمان ستة دراهم أو سبعة وقال أحمد حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو زائدة حدثنا عطا. عن أبيه عن على قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقر بة و وسادة من أدم حشوها ليف والخيل الكساء الذي خمل. قال وحدثنا بهز بن أسدحد ثناسليمان ابن المغيرة عن حميدقال:قال أبو بردة دخلت على عائشة فأخرجت الينا إز اراغليظا مَا يَصِنْعِ بِالْمِنَ وَكُسَاءُ مِنْ هِذِهِ الَّتِي تَدْعُونِهَا المُلْبِدَةِ ، فَقَالَتَ قَبْضُ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في هذبن الثو بين. قالو ا ولوكان الغني مع الشكر أفضل من الفقر مع الصبر لاختاره رسول صلى الله عليه وسلم اذ عرضت عليه الدنيا ولامره ربه أن يسأله أياه كما أمره أن يسأله زيادة العلم، ولم يكن رسول الله عليه وسلم ليختارالا ما اختاره الله له.و لم يكن الله ليختار لهالاالاً فضل اذ كان أفضل خلَّقه وأكماهم . قالوا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم انخير اار ز ق ها كان بقدر كفاية العبد فلا يعوزه مايضره و لايفضل عنه مايطغيهو يلهيه. قال الامام أحمد حدثنا ابن مهدى حدثنا همام عن قتادة عن خليد العصرى عن أبي الدرداء قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماطلعت شمس قط الا بعث بجنبيها ملكان يناديان يسمعان أهل الارض الا الثقاين: يا أيها الناس هلموا الى ربكم فان ماقل وكفي خير بماكثر وألهى ،ولا آبت شمس قط الابعث بجندبها ملكان يناديان يسمعان أهل الارض الاالثقلين؛ اللهم أعطمنفقا خلفاً. واعط مسكا تلفا · وقال الامام أحمد حدثنا وكيع حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعد بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر الرزق مأيكني وخير الذكر الخني . وتأمل جمعه في هذا الحديث بين رزق القلب والبدن،رزق الدنيا والآخرة وإخباره ان

خير الرزقين مالم يتجاوز الحدفيكفي من الذكر اخفاؤه. فانزاد على الاخفاء خيف على صاحبه الرياء والتكبر به على الغافلين، وكذلك رزق البدن اذا زاد على الـكفاية خيف على صاحبه الطغيان والتكاثر . قالوا و قد غبط رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقلل من الدنيامالم يغبط به الغني. قال الامام أحمد حدثناو كيع حدثناعلي بن صالح عن أبي المهلب عن عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من صلاة، أحسن عبادة ربه وكان غامضا في الناس لا يشار اليه بالأصابع فعجلت منيته وقل تراثه وقلت بواكيه ، قال عبد الله بن أحمد سألت أبي ما تراثه قال ميراثه قالوا وحمية الله لعبده المؤمن عن الدنيا انما هو من محبته له وكرامته قال الامام أحمد حدثنا أبو سعيد حدثنا سلمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عنعاصم ابن عمربن قتادة عن مجمود من لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و ان الله تبارك وتعالى يحمى عبده المؤمن منالدنيا وهو يحبه كاتحمون مرضا كمالطعام والشراب تخافون عليهم ،قالوا وقل أن يقع اعطاء الدنياو توسعتها الااستدراجا من الله الا اكراما ومحبة لمن أعطاه.قال الامام أحمد حدثنا يحيى ن غيلان حدثنا رشد بن سعد عن حرملة بن عمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال . اذا رأيت الله يعطى العبد من الدنيا على معاصيه وما يحب فانما هو أستدراج " ثم تلى قوله تعالى د فلما نسوا ماذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ، الآية. قالوا ولهو ان الدنيا على الله منعها أكثر أو ليائه وأحبائه.قال الامامأحمدحدثنا أبو معاوية حدثنا الاعمش عن سالم سأني الجعد قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و أن من المتى من لو أتى بأب أحدكم فسأله دينارا لم يعطه اياه، ولو سأله فلسالم يعطه اياه ، ولو سائل الله تعالى الجنة لا أعطاه اياه ولوساً له الدنيا لم يعطها اياه وما يمنعها اياه لهوانه عليه ذو طمرين لايؤبه له لو أقسم علىالله لأبره ﴿ وهذا يدل على انه انما تمنعه اياها لهوانها عليه لالهوانه هو عليه ولهذا يعطيه أفضل منها وأجل،فان الله تعالى يعطى الدنيامن بحب ومن لايحب

MERICAN DRIVERSILL IN DAINE

ولا يعطى الآخرة الامن يحب.قالوا وقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أقربهم منه مجلساً ذووا التقلل من الدنيا الذبن لم يستكثروا منها قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا محمد بن عمرو قال سمعت عراك بن مالك يقول قالأبو ذر: انى لا أقر بكم مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وذلك انى سمعته يقول ﴿ إِن أَقْرِبُكُمْ مَنَى مُجَلِّسًا يُومُ القيامة من خرج من الدنياكميئة ما تركته فيها « وانه والله مامنكم من أحد الا وقد تشبث منها بشي غيري . قالوا وقد غبط النبي صلى الله عليه وسلم من كان عيشه كفافا وأخبر بفلاحه قال الامام أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة قال أخبرني أبوهاني. ان أبا على الحبشي أخبره انه سمع فضالة بن عبيديةو ل انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وطوى لمن هدى الى الاسلام وكان عيشه كفافا وقنع ، وذكر أيضام . حديث عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال « قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه ، قالوا ولو لم يكن في التقلل الا خفة الحساب لكفي به فضلاعلى الغني . قال عبد الله بن الامام احمد حدثنا بيان بن الحمكم حدثنا محمد بن حاتم قال حدثني بشر بن الحارث حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن الحسن قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثلاثة لايحاسب بهن العبد : ظلخص يــ تظل به، وكسرة يشد بها صلبه، وثوب يواري عورته ، وقال الامام أحمد حدثا سيار حدثنا جعفر حدثنا ليث عن أبي عثمان قال : لما افتتح المسلمون جوجي دخلوا بمشون فيها واكداس الطعام فيها أمثال الجبال وكان رجل عشى الى جنب سلمان فقال «ياأباعبد الله ألا ترى الى مافتح الله علينا، الا ترى الى ما أعطانا الله ، فقال سلمان « ووايعجبك بما ترى الى جنبكل حبة بما ترى حماب، قالوا وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لا صحابه أنهم يوم فقرهم وفاقتهم خير منهم يوم غناهم و بسط الدنيا عليهم. قال الامام احمد حدثنا عبد الصمد حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم و ما أهل الصفة كيف أنتم ، قالوا ، نحن بخير ، قال ، أنتم اليوم خير أم يوم

تغدوا على أحدكم جفنة وتروح أخرى ويغدوفى حلة • بروح فى أخرى وتسترون بيوتكم مثل أستار الكعبة، قالو ايانبي الله نحن يومئذ خبر يعطينا ربنـا تبارك وتعـالى فنشكر ، قال ، بل أنتماليوم خبر، فهذا صريحفي انهم في وقت صبرهم على فقرهم خير منهم في وقت غناهم مع الشكر.وقال عبد الله بن أحمد حدثنا ابن ذر حدثنا حفص ابن غياث عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الاسود تن طلحة البصري قال : قدمت المدينةولم يكن لى مها معرفة فـكان يجرى علينا مد من تمر بين اثنين،فصلى بنا رـول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فهتف به هاتف من خلفه فقال . يارسول الله قد حرق بطر ننا النمر وعزفت عنا الكنف ، فخطب فحمد الله وأثني عليه وقال ، والله لو أجد لكم اللحمو الخنز لاطعمتكموه . وليأتين عليكم زمان تغدو على أحدكم الجفان وتراح . ولتلبسن بيو تكم مثل أستار الكعبة ، قالوا ، مارسولالله نحن اليوم خير منا أو يومئذ قال . بل انتم اليوم خير منكم يومئذ ،أنتم البوم خير منكم يومئذ يضرب بعضكم رقاب بعض ، قال الامام أحمدوحدثنا عبدالوهاب عن سعيد عن قتادة قال ذكر لنا ان نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل على أهـل الصفة فذكر نحوه . قالوا ولولم يكن في الغـني والمـال الا انه فتنة وقل من سلم من اصابتهاله وتأثيرها في دينه كاقال تعالى انماا ، والـ كم واولاد كم فتنة ، وفى التر مذى من حديث كعب نءياض قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وان لـكل أمة فتنة و فتنة أمنى المال ، قال هذا حديث حــن جحيح . قالوا والمال يدعو الى النار والفقر يدعو االى الجنة. قال الامام احمد حدثنا وَيِدْ حَدَثْنَا أَبُو الْأَشْهِبِ حَدَثْنَا سَعِيدٌ بِنَ أَيْمَنَّ مُولِّي كَعِبُ بِنَ سُورَ قَالَ بَيْنَا رسول الله صلى الله عليه و سلم بحدث أصحابه اذا جاء رجل من الفقراء فجلس إلى جنبَرجل من الأغنياء فكأنه قبض من ثيابه عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أخشيت يافلان أن يغدو غناك عليه أو يغدو ففره عليك قال: يارسول الله وشر الغنيقال نعم ، ان غناك يدعوك الى النار وان فقره يدعوه الى الجنمة ، قال فما ينجيني منه ، قال ، تواسيه ، قال ، اذن افعل ، فقال الآخر لا أرب لي فيه ، قال ، فاستغفر وادع لأخيك ، قالوا وحق الغني

أعظم من أن يقوم العبد بشكره وقد روى الترمذي في جامعه من حديث عَثَمَانَ بن عَفَانَ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال و ليس لأن آدم حق في سوى هذه الخصال . «بيت يسكنه، وثوب يواري بهعورته، وجاف الخنز والماء (١) قال هذا حديث حسن صحيح.وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة رضى الله عنه قال : قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم . يا ابن آدم الك ان تبذل الفضل خير الك وان تمسكه شر لك،ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول. و اليدالعليا خيرمن اليد السفلي ، وفي صحيحه أيضا منحديث أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : بينها نحن في سفر • م رسو ل الله صلى الله عليه وسلم اذ جا. رجل على راحلة له فجعل يضرب يميناً وشمالا.فقال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم « •ن كان معه فضل من ظهر فليعد به على من لاظهر له . ومن كان عنده فضل من زاد فليعد به على من لازاد له ، قال فذكر من أصناف المال ماذكر حتى ظننا انه لاحق لأحد منافي فضل. قالو ا فهذا موضع النظر في تفضيل الغني الشاكر بيذل الفضل كله.وأما غني يمتع با نواع الفضل و يشكر بالواجب وبعض المستحب فكيف يفضل على فقير صابر راض عن الله في فقره . قالوا وتدقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه وهم أثمة الشاكرين:انه لايخاف عليهم الفقر وانما يخاف عليهم الغني. ففي الصححين من حديث عمرو من عوف وكان شهد بدرا ان رسول اللهصلي الله عليه ولم بعث أما عبيدة ابن الجر اح الى البحرين يا تي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين و أمر عليهم العلا. بن الحضرهي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الانصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله وسلم حين رآهم ثم قالوا « أَظْنَكُمْ سَمَعَتُمُ أَبَّا عَبَيْدَةً قَدْمَ بَثْنَى. مِن البَحْرَبِنِ « فَقَالُوا ، أَجَلَ يَارسول

 <sup>(</sup>١) فى النهاية الجانب الحنبز لا أدم معه . وقبل الحنبز الغايظ اليابس . فروى يفتح اللام جمع جلفة وهى الكسرة من الحنبز . وقال الحروى : الجانب هاهنا الظرف مثل الحرج والجوالق يريد ماترك فيه الحنبز

الله ، قال د أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ماالفقر أخشىءلميكم،ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنياكما بسطت على منكان قبله كم فتدافسوا فيهاكما تنافسوها فتها كم كم كما أهلكتهم) قا الإمام احمد حدثنا روح حدثنا هشام عن الحسن قال قيل لابي ثعلبة الحشني . أين دنيا كم والتي كنتم تعدون يا أصحاب محمد ، قال . ليبشر الآخر بدنيا قد ظلت تأكل والله الذي لااله الا هو الايمان كما تأكل النار الحطب الجزل، وقال احمد حدثنا يزيد حدثنا هشام بن حسان قال سمعت الحسن يقول ، والله ماأحد من الناس بسط الله له دنياه فلم يخف أن يكون قد مكر به فيها الاكان قد نقص علمه وعجز رأيه وما أمسكها الله عن عبد فلم يظن أنه قد خير له فيها الا كان قد نقص علمه وعجز رأيه ، قالوا وقد ، ر على الذي صلى الله عليه فقير وغنى فقال عن الفقير ، هذا خير من مل. الأرض مثل هذا ، وروى البخاري في صحيحه عن سهل بن ـ عد رضى الله عنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال . ماتفولون في هذا » فقالوا « حرى ان خطب ان ينكم وان شفع ان يشفع وان قال ان يسمع ، قال ثم سكت فمر رجل من فقر المالسلمين فقال، ماتقولون في هذا، قالوا ، حرى ان خطب أن لاينكح وان شفع ألا يشفع وان قال أن لايسمع لقوله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . هذا خير من مل. الأرض مثل هذا ، وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقراء الصابرين بمالم يبشر به الا غنياء فغي الترمذي من حديث فضالة بن عبيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين، فاذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف اليهم وقال « لو تعلمون مالكم عند الله لاحبتم أن تزدادوا فاقة وحاجة ، قال فضالة وأنا يومئذ مع رسول الله صلى الله عليهو لم وبشرهم بسبقهم الا عنيا. الى الجنة .وقد اختلفت الروايات في مدة هذا السبق فغي صحيح مسلم عن عبد الله من عمر انه جاء ثلاثة نفر فقالوا. باأبا محمد والله انقدر عَلَى شيء: لانفقة ولا دابة ولا متاع ، فقال لهم ، ما شئنم . أن شئتم رفعتم الينا فأعطينا كم ما يسر الله لكم ، وإن شئم ذكرنا أمركم للسلطان ، وإن شئتم صبرتم

CHERICAN DAINARDILL IN SOME

فانى سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول :ان فقراء المهاجرين يسبقون الاغنياء يوم القيامة بأربعين خريفاً قالوا نصبر ولا نسأل شيئا ، وقال الامام احمد حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن أبي تعريرة رضي الله عنه اس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « يدخل ففراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو خمسائة عام ، قال الترمذي حديث حسن صحيح.وفي الترمذي أيضاً من حديث أبي سعيد قال: قال ر-ول الله صلى الله عليه و سلم فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة سنة ، وهو حديث حسن:وفيه أيضاً من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً وهو حديث حسن وهو موافق لحديث عبدالله من عمر ولحديث أنس الذي فيالتر لذي ان المساكين يدخلون قبل الأغنياء بأربعين خريفاً فهؤلاء ثلاثة: جابر وأنس وعبد الله ابن عمر. وقداتفقوا على الاربعين.وهذا أبو هريرة وابر سعيد قد اتفقا على التقدير بخمساءً: سنة، ولا تعارض بين هذه الأحاديث اذ التأخر والسبق درجات بحسب الفقر والغني، فنهم من يسبق ار بعين، و منهم من يسبق بخمسمائة ولا يتقيد السبق سِذَا المقدار بل يزيد عليه وينقص. وقدروي ابوداود في سننه من حديث أبي هريرة عن الذي صلى الله عليه وسلم ان أول الا مة دخولا الى الجنة أبو بكر الصديق رضيالله عنه. وتعلومان المدة التي بينه و بين اخراز، من فقراء المهاجر من لاتطول وانها أطول مدة بين دخوله و بين دخول آخر من يدخل الجنة . وقدروي الامام احمد في مسنده من حديث عبد الله ان عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هل تدر ون أول من يدخل الج ة قالوا الله و رسوله أخلم : قالـفقراء المهاجر بن الذين تنقى مهم المكاره بموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء ، تقول الملائكة ياربنا نحن الاثكتك وخزنتك وسكان سماواتك لاتدخلهم الجنة قبلنا فيةول عبادي لايشركون بي شيئا يتقي بهم المكاره يموت أحدهم وحاجته في صدره لايستطيع لها قضاء،فعند ذلك تدخل عليهم الملائكة من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار .و قال الإمام احمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا دويد

عن مسلم بن بشير عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و النقى مؤمنان على باب الجنة مؤمن غنى و مؤمن فقير كانا في الدنيا فأدخل الفقير الجنة وحبس الغني ماشا. الله أن يحبس ثم أدخل الجنة فلقيه الفقير فيقول أي أخي ماذا حبسك والله لقد احتبست حـتى خفت عليـك، فيقول أي اخي اني حبست بعدك محبساً فظيعاً كرماً ما وصلت اليك حتى سال مني من العرق مالو و رده الف بعبر كلها ا كلت حمضاً لصدرت عنهر واد، وقال الطبراني في معجمه حدثنا محمد بن عبد الله الحضر مي وعلى ابن سعيد الرازي قالا حدثنا على بن بهرام العطار حدثنا عبد الملك بن أبي كريمة عن الثوري عن محمد بن زيد عن ابي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:سمعت ر سول الله صلى الله عليه و سلم يقول :إذفةراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وذلك خمسهائه سنة.فقال رجل أمنهم أنا يارسول قال ان تغديت رجمت على عشاء واذا تعشيت بسيت معك غداء قال نعم قال لست منهم. فقام رجل فقال أمنهم انا يا رسول الله قال هل سمعت ما قلنـــا لهذا قال زمم ، ولست كذلك قال هل تجد ثو با ستيراً سوى ماعليك قال نعم قالفلست منهم، فقام آخر فقال أمنهم أنا يار سول الله فقال هل سمعت ماقلت لهذين قبلك قال نعم:قال هل تجد قرضاً كلما شئت أن تستقرض قال نعم، قال فلست منهم، فقام آخر فقال أمنهم أنا يا رسول الله فقال هل سمعت ما قلت له و لاء قال نعم، فال تقدر أن تكتسبة ل نعم، قال فلست منهم، قال فتمام خامس فقال أنا منهم يارسول الله فقالهل سمعت ما قلت لهؤلاء قال نعم قال هل تمسيءن ربك راضيا وتصبح كذلك قال نعم،قال فانت منهم قال الني صلى الله عليه وسلم . ان سادات المؤمنين في الجنة من اذا تغدى لم بجد عشا. واذا تعشى لم يبت عنده غدا. ، و ان استقرض لم بحد قرضا وليس له فضل كسوة الا ما يواري به ما لا يجد منه بدا ولا يقدر على ان يكتسب ما يعشه و يمسى عن الله راضيا و يصبح راضياء او لئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقاء قال الطبراني هذا حديث غريب ن حديث سفيان الثوري عن محمد بن زيدية الهو العبدي تفردبه عبد الملك

Marre of History of the Strike

قلت محمد هذا هو العبدي وثقه قوم وضعفه آخر ون. قال الدار قطني ليس بالقوى وقال ابو حاتم صالح الحديث و ذكره ابن حبان في الثقاة . وروى له الترمذي وابن ماجة وفي هذه الطبقة محمد بن زيد الشامي يروى عن الى سلمة بن عبد الرحمن وهومتروك ونخاف ان يكون هذا هو الثوري لمينسبه.وانما يقال هو العبدي والله اعلم. وقال الامام احمد حدثنا اسماعيل بن ابراهيم حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عامر العقيلي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضعلى أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار فأماأول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد،وعبد مملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه،وفقير متعففذوعيال.وأما أول ثلاثة يدخلونالنار ،فأمير مسلط ، وذو ثروة من مال لا يؤدى حق الله في ماله، وفقير فخور. وروى التره ذى منه ذكر الثلاثة الذين يدخلون الجنة فقط، الواويكفي في فضل الفقير أن عامة أهل الجنة الفقراء وعامة أهل النار الاغنيا. . قال الامام احمد حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة حدثنا شريك عن أبي اسحق عن السائب بن مالك عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قالرسول الله صلى الله عليه وسلم اطامت في الجنة فرأيت اكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت اكثر أهلها الاغنيا. والنسا. .وفي صحيح البخاري عن أبي رجاء قال جاء عمران بن حصين الى امرأته من عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت حدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه ليس من حديث فلم تدعه أو قال فاغضبته،فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظرت في الجنة فرأيت اكثر أهلها الفقراء، ونظرت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء . وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:قمت على باب الجنةفاذا عامة من دخلها المساكين وقمت على باب النار فاذا عامة من دخلماالنساء. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم أطلع في النار فرأى أكثر أهلم النساء وأطلع في الجنة فرأى أكثر أهلها الفقراء. قالوا و يكنى في فصل الفقر أن كل أحد يتمناه يوم القيامة من الاغنياء . قال الامام احمد حدثنا عبدالله من تمير

حدثنا اسماعيل يعني ابن خالد عن نفيع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يوم القيامة غنى ولا فقير إلا ودَّ أن ما كان أو تي في الدنيا قوتاً .قال البخاري يتكامون في نفيع ، هذا اليق ماقيل فيه .قالواوقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفضيل الفقراء في غير حديث ، فنها ما تقدم من حديث سهل بن سعد . وقال الامام احمد حدثنا أبومعاوية حدثنا الاعمشعن زيد بنوهبعن أبي ذر رضي الله عنه قال:قال و سولالله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ار فع بصرك فانظرار فعر جلتراه في المسجد،قال فنظرت فاذا رجل جالس عليه حلة له،قال فقلت هذا،قال فقال يا أما ذر ارفع بصرك فانظر اوضع رجل تراه في المسجد قال فنظرت فاذا رجل ضعيف عليه أخلاق،قال فقلت هذا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذينفسي ببده لهذا أفضل عند الله يوم القيامة من قراب الارض من هذا قال حدثنا وكيع و وافقه زائد حدثنا الاعمش عن سلمان بن يسار عن خرشة بن الحر عن أبي ذر فذ كره، وقال لهذا خير عند الله يوم القيامة من مل. الارض مثل هذا. قالاالامام احمد و حدثنا أبو معاوية ووافقه يعلى قال حدثنا الاعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر فذكره . قالو اوالذي يفصل بيننا في هذه المسألة ويشني العليل إن الفقر يوفر أجر صاحبه ومنزلته عند الله والعني ولو شكر فان ماناله في الدنيا بغناه يحسب عليه من ثوابه يوم القيامة وإن تناوله بأحل و جه،فقليل الفضل في الدنيا ناقص من كثير الآخرة . وفي صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مامن غازية تغزوا في سبيل الله فيصيبون الغنيمة الا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقي لهم الثلث و ان لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. و في الصحيحين عن خباب بن الارث رضي الله عنه: قال هاجر نا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا علىالله فمنا منءات لم يأكل منأجره شيئآ منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحدوثرك بردة فكمنا اذا غطينا مها رأسه بدت , جلاه واذا غطينا رجليه بدا رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسام أن نغطى رأسه و نجعل على رجليه شيئًا من الأذخر ومنا من

BARRO HI Ilica wine about it

اينعت له ثمرته فهو سهدسها. وفي الصحيحين عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب نموده وقد اكتوى سبع كيات، فقالاان أصحابنا الذين سلفوا . ضوا ولم تنقصهم الدنيا و ذكر الحديث . وقالسعيد بن منصور حدثنا معوية عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أوتى عبد من الدنيا شيئاً الا نقص من درجاته عند الله و ان كان عليه كريما. و في صحيح البخاري عن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف قال اولى عبدالرحمن رضي الله عنه بطعام وكان صائمًا فقال قتل مصعب بن عمير و دو خير منى وكفن في بردة الأغطى رأسه بدت رجلاه،وان غطى رجلاه بدا رأسه وقتل حمزة رضى الله عنه وهو خيرمني فلم يوجد له كفن الا بردة،ثم بسطنا له من الدنيامابسط.أوقال أعطينا من الدنيا ما أعطينا .و قدخشيت أن تكون عجلت لناطيباتنا فيحياتنا الدنيا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام قال أبو سعيد بن الاعرابي و ليس عبدالرحمن من عوف وخباب قالا ذلك دون غيرهما . لقد قاله الا كار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكردوا مافتح الله عليهم من الدنيا وأشفقوا منه،وعلموا أن مااختاره الله لنبيه كان أفضل.وان ما أخروا له كان أنقص.منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وأبوعبيدة وعمار بن ماسر وسلمان نذ كرهم للاختصار رضي الله عنهم. فاما أبو بكر رضي الله عنه فحدثنا ابن ابي الدنيا حدثنا عبدالرحمن ابن ابان الطائي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عبد الواحد بن زيد حدثني سلمان عن مرة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه فدعا بشراب فاتي بما أر عسل فلما أدناه من فيه بكي و بكي حتى أبكي أصحابه فسكتوا وما سكت ،ثم عاد و بكي حنى ظنوا الهم لم يقدرواعلى مسألته قال ثم مسح عينيه، فه الو ا ياخليفة رـول الله ما أبكاك فقال كنت مع رسول الله صلى لله عليه وسلم فرأيته يدفع عن نفسه شيئًا ولم أرمعه أحدا فقلت يا رسول الله ما الذي تدفع عن غسك،قال هذه الدنيا مثلت لي، فقلت لها اليك عني، ثم رجعت فقالت انك ان أفلت مني فان يه لمت مني م مدك، وذكر ليث عن ابن سعد عن صالح بن كيسان عن حميد بن

عبد الرحمن بن عوف عن أبيه،أن أبا بكر رضي الله عنه قال في مرضه الذي مات فيه: اني وليت أمركم، واني لست بخيركم وكلم كم ورم أنفه من ذلك أن يكون هذا الامر له،وذلك لما رأيت الدنيا قد أُقبلت وأقبلت ولم تقبل حتى يتحذوا نضائد الحرير وستور الديباج،وحتى يألم أحدكم من الاضطجاع على الصوفكما يألم من الاضطجاع على الحسك والسعد ان ثم أنتم أول ضال بالناس تصفقون بمينا وشمالآما هذا الطريق اخطأت آنما هوالبحر أوالفجر والله لئن يقدم أحدكم فتضربعنقه في غير حد خير لهمنأن يخوض غمرات الدنيا.وذكر محمد بن عطا بن خباب قال:كنت جالسا مع أبي بكر فرأى طائر أفقال طوبي لك ياطائر تأكل من هذا الشجر ثم تبدر ثم لا تكور: شيئاً و ليس عليك حساب وددت اني مكانك، فقلت له أتقول هذا وأنت صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عمر رضى الله عنه فانه الما أتى بكنوز كسرى بكي،فقال له عبد الرحمن بن عوف ما الذي يبكيك يا أميرالمؤمنين فوالله ان هذا اليوم شكر ويوم سرور ويوم فرح، فقال عمر إن هذا لم يعطه قوم الا القي الله بينهم العداوة والبغضاء.ودخلعليه أبو سنان الدؤلي وعنده نفر من المهاجرين فأرسل عمر الى سفط اتى به من قلعة بالعراق وكان فيه خاتم فاتخذه بعض ولده فادخله في فيه فانتزع، عمر منه ثم بكي، فقال له مر. عنده لم تكى وقد فتح الله لك وأظهرك وأقر عينك فقال سمعت رسول الله صنى الله عليه وسلم يقول لا تفتح الدنيا على أحد الا القي الله بينهم العداوة والبغضاء الى يرم القيامة وانا مشفق من ذلك. قال ابو سعید وجدت فی کتاب بخط یدی عن ابی داود قال , حدثنا محمد بن عبيد حدثًا حماد حدثنا ونس عن الحسن ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى بقلنسوة بغزوة كسرى بين يديه وفي القوم سراقة بن •الك فالقي اليه سواري كسرى فجعلهما في يديه فبلغا منكبيه.فلما رآهما في يد سراقة قال الحمد لله سر ارا كسرى بن هرمز في يد سراقة بن مالك بن جعشم اعرابي من بني مدلج ثم قال و اللهم قد علمت ان رسولك قد كان يحب أن يصيب مالافينفقه في سبيلك و على عبادك فزويت ذلك عنه نظرا منك له واختيار

اللهم اني أعوذ بك أن يكون هذا مكر منك بعمر . ثم قال . أيحسبون انما نمدهم به من مال و بنين نسارع لهم في الخيرات بل يشعرون ، والمقصود أن سعة الدنيا وبسطها تعجيل منأجل الآخرة وتضبيق من سعتها قال عبدالرازق انبأنا معمر عن الزهري عن ابن أبي صغيرة عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال:لما كان يوم أحد أشرف النبي صلى الله عايه و سلم على الشهداء الذين قتلوا يومئذ فقال اني شهيد على هؤلا. فزملوهم بدمائهم. قال معمر وأخبره في من سمع الحسن يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلا. قد مضوا وقد شهدت عليهم لم يأكلوا من أجورهم شيءًا، وانكم قد أكلتم من أجوركم وانى لا أدرى ما تحدثون بعدى . وقال ابن المبارك أخبرنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم با صحابه الى بقيع الغرقد فقال السلام عليكم يا أهل القبور لو تعلمون مانجاكم الله منه مما هو كائن بعدكم، ثم أقبل على أصحابه فقال هؤلاء خبر منكم، فقالو أيار سول الله إخواننا،اسلمنا كمأسلموا،وهاجرنا كما هاجروا،وجاهدنا كماجاهدوا، واتوا على آجالهم فمضوا فيها،و بقينا في آجالنا فما نجعلهم خيرًا منا نقال ان هؤلا. خرجوا من الدنيا ولم يأكاوا من أجورهم شيئا وخرجوا وأنا شهبد عليهم وأنتم قد أكلنم من أجوركم ولاأدري ماتحدثون بعدي. قال فلما سمعها القوم والله عقلوها وانتفعوا بها فقالوا وانا لمحاسبون بما أصبنا من الدنيا بعدهم وانه لمنتقص به من أجورنا ، فأكلوا طيبا وانفقوا قصدا وقدموا فضلا. وقال عبدالله بن أحمد:قرأت على أبي هذا الحديث حدثنا أسود بن عامر حدثنا اسرائيل عن ثوير عن مجاهد عرب ابن عمر قال ما أعطى رجل من الدنيا الانقص من در جته،قالوا و قد صرح سادات الاغلياء بانهم ابتلوا بالضراء فصبروا.وابتلوا بالسراء فلم يصبروا.قال ذلك عبد الرحمن وغيره وكان هذا مصداقًا لما رواه مصعب بن سعد عن أبيه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنا من فتنة السراء أخوف عليكم من فتنة الضراء ، أنكم ابتايتم بالضراء فصبرتم ، وان الدنيا حلوة خضرة ، قالوا وهاهنا تضيتان صادقتان بهما يتبين الفضل : إحداهما أن الاكثرين هم الاقلون وقد تقدم الدليل

عليها بما فيه الكيفاية. و أماالثانية ففي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنـه قال خرجت الله من الليـالى فاذا رسول الله صلى الله عليـه وسلم بمثبي وجده ليس معه انسان قال فظننت آنه يكره أن يمشي معه أحد فجعلت أمثى في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا قلت ابو ذرجعلني الله فداك، قال ياأبا ذر تمال فشيت معه ساعة فقالان المكثرين هم المقلون يوم القيمة الإ من اعطاه الله خيراً فنفح فيه يمينه و شماله و بين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا وذكر الحديث. قالوا ولوكان الغني أفضل من الفقر لماحض الله رسوله على الزهد في الدنيا والاعراض عنهاوذم الحرص عليها والرغبة فيها بلكان ينبغي أن يحض عليها وعلى اكتسابها والاكثار منها كما حض على اكتساب الفضائل التي بها كال العبد من العلم والعمل فلما حض على الزهد فيها والتقلل دل على أن الزاهدين فيهاا لمتقللين منها أفضل الطائفتين. وقد أخبر أنها لو ساوت عند الله جناح بعوضة ما سقىكافرا منها شربة ما. ،وانها أهون على الله من السخلة الميتة على أهلها و ان مثلها في الآخرة كمثل ما يعلق باصبع • ن ادخل أصبعه في البحر وانها ملعوزة ملعون ما فيها الاذكر اللهوماو الاهوعالم ومتعلم وانها سجن المؤمنين وجنة الكافرين وأمر العبد أن يكون فيهاكا تهغريب أوعابر سبيل و يعدنفسه منأهلالقبور. واذاأصبح فلاينتظر المساءواذا أمسى فلا ينتظر الصباح. ونهى عن اتخاذمايرغب فيهاولعن عبدالدينار وعبد الدرهم ودعا عليه بالتعس والانتكاس وعدم اقالةالعثرة بالانتقاش.واخبر انها خضرة حلوة أي تاخذالعيون بخصرتهاوالقلوب بحلاوتها. وامر بأتقائهاو الحذر منها كايتقى النساء ويحذر منهن،وأخبر أن الحرص عليها وعلى الرياسة والشرف يفسد الدين كافساد الذئبين الضاربين اذا أرسلا في زريبة غنم أو أشد افسادا.واخبر أنه في الدنيا كراكب استظل تجت شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها وهذه في الحقيقة حال سكان الدنيا كامم، ولكن هو صلى الله عليه وسلم شهد هـذه الحال وعمى عنها بنو الدنيا ومربهم وهم يعالجون خصاً لهم قد وهي فنال ما أرى الامر الا اعجل من ذلك وأمر بستر على بابه فنزع ،وقال انه يذكرني الدنيا واعلم الناس انه ايس لاحد منهم حق في سوى بيت يسكنه، و ثوب يواري عورته . وقوت يقيم صلبه . وأخبران الميت يتبعه أهله

وماله وعمله ،فيرجع أهله وماله و يبقى عمله. وأخبر أن للمتخوضفيما شاءت نفسه من مال الله بغير حق النار يوم القيامة.و أقسم أنه لايخــاف الفةر على أصحابه و أنما يخاف عليهمالدنيا و تنافسهم فيها والهائها لهم، وأخبر أنه ليسلابن آدم من ماله الا ما اكل فافني.أو لبس فأبلي،أو تصدق فامضي.و أخبر أرب حسب ابن آدم من الدنيا لقيمات يقمن صلبه فان لم يقتصر عليها فثلث بطنه لطعامه وثلثه لشرابه،وثلثه لنفسه.وفي هذا الحديث الارشاد الي صحة القلب و البدن و الدين و الدنيا. وأخبر أزغني العبد فيهاغني نفسه لاكثرة عرضه وسأل الله ان يحعل رزقه فيها قو تا،وغبط منكان رزقه فيها كفافا بعدان هدى للاسلام واخبر ان مركانت الدنياهمه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله و لم يأته منها الاماكتب لهو عرض عليه ربه أن يجمل له بطحاء مكة ذهبا، فقال لايارب ولكن أشبع يوما وأجوع يوماً. فأذا جعت تضرعت اليك وذكرتك واذا شبعت حمدتك وشكرتك.واعلمهم ان من أصبح منهم آمنا في سر به معـافي في جسده عنده قوت يومه فكا نما حيزت له الدنيا. وأخر أن بذل العبد مافضل عن حاجته خير له، وامساكه شر له. وانه لايلام على الكفاف.ونهي أمته أن ينظرُ احدهم الى من هو فوقه في الدنيا وأمره ان ينظر الى من هو دونه في الدنيا . واخبر انه لم يبق من الدنيا الا بلا. وفتنة وضر ، مثلهــا مثل انخرج من ابن آدم عند خلائه وان كان أوله طيباً لذيذا فهذا آخره وأخبر أن عباد الله ليسوا بالمتنعمين فيها فان أمامهم دار النعيم فهم لارضون بنعيمهم في الدنيا عوضا منذلكالنعيم. وأخبر أن نجاة أول هذه الامة بالزهد واليقين. وهلكة آخرها بالبخل وطول الامل. وكان يقول لبيك لاعيش الا عيش الآخرة.واخبر انه تعالى اذا احب عبدا حماه الدنيا كما يحمى الانسان مريضه من الطعام والشراب.ودخل على عثمان بنمظعون وهو فيالموت فأكب عليه يقبله ويقول : رحمك الله يا عثمان مَا أصبت من الدنيا ولا أصابت منك فغبطه بذلك.وكان يقول الزهد في الدنيا بربح القلب والبدن،والرغبة في الدنيا تطيل الهموموالحزن. وكان يقول من جعل الهموم كلها هما واحدا كفاه الله سائر همومه . ومن تشعبت به الهموم في أحوال

الدنيا لم يبال الله في أي أوديتهاهلك. وأخبرانه يؤتى يوم القيامة بأنعم الناس فيقول يا ابن آدم هل أصبت نعما قط ، هل رأيت قرة عين قط ، هل أصبت سروراقط ،فيقول لا وعزتك تم يقول ردوه الى النار، ثم يؤتى بأشد الناس بلا. في الدنيا وأجهده جهدا، فيقول تبارك وتعالى اصبغوه في الجنة فيقول لا وعزتك ما رأيت شيئا قط أكرهه . وفي حديث مساجاة موسى الذي رواه الامام احمد في كتاب الزهد حدثنا اسهاعيل بن عبد الكريم ان معقل حدثنا عبد الصمد بن معقل قال: سمعت وهب بن منبه فذكره وفيه و لا تعجبكما زينته و لا مامتع به و لا نمدان الى ذلك أعينكما فانها زهرة الحياة الدنيا وزينةالمترفين، واني لوشئت أن أزينكما من الدنيا بزينة يعلم فرعون حين ينظر اليها أن مقدرته تعجز عن مثلها أوتينها ، فعلت ،ولكني أرغب بكما عن نعيمها ذلك وأو زيه عنه كما ، وكذلك أفعـل بأوليائي وقديما ماخرت لهم في ذلك فاني لأذودهم عن نعيمها ورخائها كما يذود الراعي الشفيق غنمه عن مراعي الهلكة ، واني لاجنبهم سلوتها وعيشها كما يجنب الراعي الشفيق إبله عن مبارك الغرة وما ذلك لهو انهم على واكن ليستكملوا انه لم يتزين لى العباد بزينة هي أبلغ من الزهـد في الدنيا فانها زينة المتقين عليهم منها لباس يعرفون به من السكينة والخشوع، سماهم في وجوههم من أثر السجود أولئك أوليائي حقاً ، فاذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك وذلل لهم قلبك ولسانك وذكر الحديث وقال احمد حدثنا عورف بن جابر قال سمعت محمد بن داود عن أبيه عن وهب قال:قال الحواريون يا عيسي:من أولياً. الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال الذين نظروا الى باطن الدنيا حين نظر الناس الى ظاهرها ،والذين نظروا الى آجـل الدنيا حين نظر الناس الى عاجلها فأمانوا منها ما يخشون أن يميتهم وتركوا ما علموا أن سيتركهم فصار استكثارهم منها استقلالا .وذكرهم اياها فواتا وفرحهم بما أصابوا منها حزنا، فما عارضهم من نائلها رفضوه ، وما عارضهم من رفعتها

MERICAM DAIN AND 11 13 531X3

بغير الحق وضعوه،خلفت الدنيا عندهم فليسوا يحددونها، وخربت بينهم فليسوا يعمرونها، ومانت في صدورهم فليسوا يحيونها ، يهدمونها فيبنون بها آخرتهم، و يبيعونها فيشترون بها ما يبقى لهم ، رفضوهـا فـكانوا بها هم الفرحين.ونظر وا الى أهلما صرعي قد حلت بهم المثلات فأحيوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة يحبون الله وبحبون ذكره ويستضيئون بنوره ويضيئون به الهمخبر عجيب،وعندهم الخبر العجيب، بهمقام الكتاب و به قاموا، و بهم نطق الكتاب وبه نطقواً، و بهم علم الكتاب وبه عملوا ،ليسوا يرون نائلاً مع ما ذلوا،ولا امانا دون مارجرن،ولا خوفادونمايحذرون. وحدثناروح حدثنا سلبمان بن المغيرة عن ثابت قال: قيـل اميسي بن مريم يارسول الله لو اتخذت حماراً تركبه لحاجتك قال أنا أكرم على الله من أن يجعل لى شيئاً يشغاني به ، وقال اجعلوا كنوزكم في السياء ، فان قلب المر. عندكنزه ، وقال اتقوا فضول الدنيا فان فضول الدنيا عند الله رجز ، وقال يابني اسر ائيل اجعلوا بيوتكم كمنازل الاضياف فما لكم في العالم من منزل ان أنتم إلا عابري سبيل. وقال يامعشر الحواريين أيكم يستطيع أن يبني على موج البحر داراً قالوا يار وح الله من يقدر علىذلك؛ قال إياكم والدنيا فلاتتخذوها قراراً. وقال أكل خبز البر،وشرب ما. عذب، و نوم على المزابل مع الكلاب كثير لمن ريد أن برث الفردوس. قال أحمد وحدثنا بهز عن الاعمش عن خيثمة قال: قال المسيح بشددة ما يدخل الغني الجنة . وقال المسيح : حلاوة الدنيا مرارة الآخرة، ومرارة الدنيا حلاوة الآخرة . وقال يابني اسرائيلتهاونوا بالدنيا تهن عليه كم ، وأهينوا الدنيا تـ كرم عليـ كم الآخرة ولا تـكرموا الدنيا تهن عليـكم الآخرة. فان الدنياليست بأهل الكرامة وكل يوم تدعو الى الفتنة والخسارة. وقال اسحق بن هاني في مسائله قال ابو عبد الله وانا أخرج من داره قال لحسن اهينو ا الدنيا فوالله لأهنأ ما تكون حين تهان وقال لحسن واللهما ابالي شرقت أمغربت قالو قال لى أبو عبد الله يا اسحقما أهون الدزاعلي الله عز وجل.وقال الدنيا قليلها يجزي وكثيرها لا يجزي قالوا وقد تو اتر عن السلم أن حب الدنيارأس الخطايا وأصلها. وقد روى فيه حديث مرفوع لايشت، ولكنه يروى عن المسيح

قال عبد الله بن احمد حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا معاذ بن هشام حدثني أني عن بديل بن ميسرة قال حدثني جعفر بن خرفاش ان عيسي ابن مريم عليه السلام قال: رأس الخطيئة حب الدنيا ، والنساء حبالة الشيطان والخرجماع كل شر. وقال الامام احمد حدثنا عمر بن سعد أبو داودالحفري عن سفيان قال: كان عيسي بن مريم يقول : حب الدنيا أصل كل خطيئة ، والمال فيه داء كثير . قالوا : وما داؤه ؟ قال : لا يسلم من الفخر و الخيلاء ، قالوا فان سلم؟ قال: يشغله اصلاحه عن ذكر الله عز وجل قالوا وذلك معلوم بالتجربة والمشاهدة فان حبها يدعو إلى خطيئة ظاهرة وباطنة ، ولا سما خطيئة يتوقف تحصيلها علمها فيسكر عاشقها حمها عن علمه بتلك الخطيئة وقبحها وعن كراهتها واجتنابها وحبها يوقع في الشبهات ثم في المكر وهات ثم في المحرمات وطال ما أوقع في الكفر ، بل جميع الأمم المكذبة لأنبيائهم أنما حملهم على كفرهم وهلاكهم حب الدنيا ، فأن الرسل لما نهوهم عن الشرك والمعاصي التي كانوا يكسبون بها الدنيا حملهم حبها على مخالفتهم وتكذبهم فكل خطيئة في العالم أصلها حب الدنيا ولا تنس خطيئة الا بوين قديمًا، فأنماكان سببها حب الخلود في الدنيا ، و لا تنس ذنب ابليس وسبيه حب الرياسة التي محبتها شر من محبة الدنيا وبسببها كقر فرعون وهامان وجنودهما و أبو جهل وقومه واليهود،فحب الدنيا والرياسة هو الذي عمر النار بأهلها، والزهد في الدنيا والرياسة هو الذي عمر الجنة بأهلها والسكر بحب الدنيا أعظم من السكر بشرب الخر بكثير. وصاحب هـذ، السكر لا يفيق منه الا في ظلمة اللحد. ولو انكشف عنه غطاؤه في الدنيا لعلم ما كارن فيه من السكر و انه أشد من سكر الخر. والدنيا تسحر العقول أعظم سحر. قال الامام احمد حدثنا سيار حدثنا جعفر قال. سمعت مالك ابن دينار يقول: اتقوا السحارة اتقوا السحارة فانها تسحر قلوب العلماء. وقال بحي بن معاذ الر ازى : الدنيا خمر الشيطان من سكر منها فلا يفيق . إلا في عـكر الموتى نادماً بين الخاسر بن.وأقل مافي حبها أنه يلهي عنحب الله وذكره ومن ألهاه ماله عن ذكر الله فهو من الخاسرين. واذا لها القلب عن ذكر

الله سكنه الشيطان وصرفه حيث أراد. ومنفقهه في الشر انه برضيه ببعض أعمل الخير ليريه اله يفعل فيها الخير وقد تعبد لها قلبه فأبن يقع ما يفعله من البر مع تعبده لها، وقد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم و دعا عليه فقال : لعن عبـد الدينار والدرهم وقال تعس عبد الدينار تعس عبدالدرهم : إن أعطى رضي وإن منعسخط ،وهذا تفسير منه صلى الله عليه وسلم وبيــان امبوديتها وقد عرضت الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم يحذا فيرها و تعرضت له فدفع في صدرها باليدين وردها على عتبيها مثم عرضت بعده على أصحابه وتعرضت لهم فمنهم من سلك سبيله ودفعها عنه وهم القليل، ومنهممن استعرضها وقال مافيك قالت في الحلال والشبهة والمكروه والحرام فقالوا هاتى حلالك ولاحاجة لنافيما عداه فأخذوا حلالها،ثم تعرضت لمن بعدهم فطلبواحلالهافلم بجدوه، فطلبوامكروهما وشبهها، فقالت قد أخذه من قبلكم ،فقالواهاتي حرامك فأخذوه.فطلبه من عدهم فقالت هو في أيدي الظلمة ،قداستأثر وا به عليكم فتحيلو اعلى تحصيله منهم بالرغبة والرهبة،فلا بمد فاجر يده الى شيء من الحرام إلا وجد أفجر منه وأقوى قد سبقه اليه هذا وكلهم ضيوف وما بأيديهم عارية كما قال ابن مسعود رضي الله عنه:ماأصبح أحد في الدنيا إلا ضيف ومالهعارية ، فالضيف مر" لي والعارية مؤداة.قالوا وانماكان حب الدنيا رأس الخطايا ومفسداً للدين من وجوه : أحدها ان حبها يقتضي تعظيمها وهي حقيرة عندالله ومن أكبر الذنوب تعظيم ما حقر الله. وثانيها انالة لعنها ومقتهاو أبغضهاالاما كانلهفياءومن أحب مالعنه الله ومقته وأبغضه فقد تعرض للفتنة ومقته وغضبه وثالثها انه اذا أحبها صيرها غايتمه وتوسل اليها بالاعمال التي جعلها الله وسائل اليه والى الدار الآخرة فعكس الامر وقلب الحكمة فانكس قلبه وانعكس سيره الىوراه.فهاهناأمران:أحدهما جعل الوسيلةغاية. والثاني التوسل بأعمال الآخرة إلى الدنيا وهذا شر معكوس من كل وج، وقلب مكوس غاية الانتكاس وهذا هو الذي انطبق عليه حذو القذة بالقذة قوله تعالى ( من كان يريد الحياة وزينتها نوف اليهم أعمالهم فيها وهم فيهالا يبخسون،أولئك الذين ليس لهم في الآخرة الا المار وحبط ماصنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ) وقوله تعالى (من كان بريد العاجلة عجلنا له فيها

مانشاءلمن فريد، ثم جعلناله جهنم يصلاها مذمو مامد حرراه. وقوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزدله في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيانؤ تهمنها وماله في الآخرة من نصيب ، فهذه ثلاث آيات يشبه بعضها بعضا وتدل على معنى واحد وه. أن من أراد بعمله الدنيا وزينتها دو ن اللهوالدار الآخرة فحظه ما أراد وهو نصيبه ليس له نصيب غيره ،والاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطنابقة لذلك مفسرة له كحديث أبى هريرة رضى الله عنه في الثلاثين الذينهم أول من تسعر بهم النار الغازي والمتصدق والقاري. الذين ارادوا بذلك الدنيا والنصيب وهو في صحيح مسلم. وفي سنن النسائي عن أبى أمامة رضى الله عنه : قالجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فمال يأرسول الله رجل غزا يلتمس الاجر والذكرماله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ، فأعادها ثلاث مرات ، يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شي. له ، ثم قال أن الله تعالى لا يقبل ألا ما كان خالصا وابتغى به وجهه،فهذا قد بطل أجره وحبط عمله مع انه قصد حصول الأجر لما ضم اليه قصد الذكر بين الناس فلم يخلص عمله لله فبطل كله . وفي مستند الامام احمد عن أبي هريرة ان رجلا قال يا رسول الله الرجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرض الدنيا.فقال لهرسولـالله صلى الله عليه وســلم لا أجر له فأعظم الناس ذلك،و قالوا للرجل عد لرسرل الله صلى الله عليه وسلم لعله لم يفهم، فعا: فقال يارسولالله الرجل يربد الجهاد في سبيل الله وهو بتغي عرض الدنيـًا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجر له ،ثم أعاد الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجر له.وفي المسند أيضا وسنن النسائي عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غزا في سبيل الله عز وجل وهو لا ينوى في غزاته الاعقالا فله ما نوى.وفي المسند والسنن عن يعلى من منبه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثني في سرايا فبعثني ذات يوم في سريةوكان رج لا بركب بغلا فقلت له ارحل، فان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثني فيسرية ، فقال ما أنا بخارج ممك حتى تجعل لى ثلاثة دنانير ففعلت،فلما رجعت من غزاتي ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الذي صلى الله عليه وسلم ليس له من غزات هذه

ومن دنياه وآخرته الاثلاثة دنانير . وفي سنن أبي داود أن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال: يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو فقال يا عبد الله ابن عمر ان قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا ، وان قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا، يا عبد الله بن عمر على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال. وفي المسند والسنن عن أبي أيوب رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انها ستفتح عليكم الامصار وتضربون فيها بعو ثا فيكره الرجل منكم البعث فيخلص من قومه و يعرض نفسه على القبائل يقول من اكفيه بعث كذا وكذا الاوذلك الاجيرالي آخر قطرة من دمه فانظر محبة الدنيا ماذا حرمت هذا المجاهد من المجاهدين من الاجر وأفسدت عليه عمله و جعلته أول الداخلين الى النار

### فصل

ورابعها ان محبتها تعترض بين العبد وبين فعل ما يعود عليه نفعه فالآخرة لاشتغاله عنه بمحبوبه والنياس هاهنا مراتب فمنهم من يشغله محبوبه عن الايمان وشرائعه ومنهم من يشغله عن الواجبات التي تجب عليه لله ولحلقه فلا يقوم بها ظاهراً ولا باطناً ، ومنهم من يشغله حبها عن كثير من الواجبات ، ومنهم من يشغله عن واجب يعارض تحصيلها وان قام بغيره، ومنهم من يشغله عن القيام بالواجب في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي . فيفرط في وفته وفي حقوقه ، ومنهم من يشغله عن عبودية قلبه في الواجب و تفريغه لله عند ادائه فيؤديه ظاهر را لا باطنا وأين هذا من عشاق الدنيا ومحبيها هذا من أندرهم . وأقل درجات حبها أرب يشغل عن سعادة العبد وهو تفريغ القلب لحب الله ولسانه لذكره وجمع يشغل عن سعادة العبد وهو تفريغ القلب لحب الله ولسانه لذكره وجمع قلبه على النانه وقلبه على ، ربه فعشقها ومحبتها تضر بالآخرة قلبه على الذي هد دوى

مرفوعا: من أحب دنياه أضر بالخرته ، ومن أحب آخرته أضر بدنياه فأثروا ما يبقى على ما يفنى

### فصل

وخامسها أن محبتها تجعلها أكرهم العبد. وقد روى الترمذى من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة أكرهمه جعل الله غناه فى قلبه وجمعله شمله، وأتته الدنيا وهى راغمة ومن كانت الدنيا اكبرهمه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا الا ماقدر له

#### فصل

وسادسها ان محبها أشدالناس عذابا بها وهومعذب في دوره الثلاث يعذب في الدنيا بتحصيلها والسعى فيهاوه منازعة أهلها، وفي دار البرزخ بفواتها والحسرة عليها، وكونه قد حيل بينه وبين محبوبه على وجه لابرجو اجتهاعه به أبدا، ولم محصل له هناك محبوب يعوضه عنه، فهذا أشدالناس عذابا في قبره، يعمل الهم والحزن والحسرة في روحه ما تعمل الديدان وهوام الارض في جسمه كا قال الامام احمد حدثنا اسهاعيل بن عبد الكريم حدثنا عبدالصمد بن معقل عن وهب بن منبه أن حزقيل كان فيمن سبى بختنصر فذ كر عنه حديثا طويلا وفي آخره، قال فيينا أما نائم على شط الفرات اذ اتافي ملك فأخذ برأسي فاحتملني حتى وضعني بقاع من الارض، قد كانت معركة قال واذا فيه عشرة آلاف قتيل قد بددت الطير والسباع لحومهم وفرقت أوصالهم. قال لى ان قوما يزعمون حزقيل فدعونهم فاذا كل عظم قد أقبل الى مفصله الذي انقطع منه . ما الرجل بصاحبه بأعرف من العظم بمفصله الذي فارق حيى أم بعضها بعظائم نبت عليها اللحم ثم نبت عليها العروق ثم انبسطت الجلود وأنا أنظر الى ذلك، ثم قال ادع ارواحهم قال فدعوتها، فاذا كل روح قد أقبال لى جسده الذي فارق فلها ادع ارواحهم قال فدعوتها، فاذا كل روح قد أقبال لى جسده الذي فارق فلها ادع ارواحهم قال فدعوتها، فاذا كل روح قد أقبال لى جسده الذي فارق فلها

جلسوا سألتهم فيهاكنتم قالو ا انا لما متنا وفارقنا الحياة لقينا ملك فقالى ، هلموا أعمالكم وخذوا أجوركم كذلك سنتنا فيكم وفيمن كان قبلكم وفيمن هوكائن بعدكم. قال فنظر في أعمالنا فو جدنا نعبدالاوثان فسلط الدو دعلى أجسادنا وجعلت الارواح تألمه ، وسلط الغم على أرواحنا وجعلت اجسادنا تألمه ، فلم نزل كذلك نعذب حتى دعوتنا و لايستريح عاشق الدنيا . فقولهم كنا نعبد الاوثان فسيان عبادة الاثمان وعبادة الاوثان تعس عبد الدينار، تعس عبدالدرهم والمقصود فسيان عبادة الاثمان وعبادة الاوثان تعس عبد الدينار، تعس عبدالدرهم قام ولا أو لادهم انمايريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم أمو الهم ولا أو لادهم انمايريد الله ليعذبهم بجمعها وتزهق أنفسهم بحبها وهم كافرون ، قال بعض السلف يعذبهم بجمعها وتزهق أنفسهم بحبها وهم كافرون ، قال بعض السلف يعذبهم بجمعها وتزهق أنفسهم بحبها وهم كافرون ، قال بعض السلف يعذبهم بجمعها وتزهق أنفسهم بحبها وهم كافرون ، عنع حق الله فيها

# فصل

وسابعها ان عاشقها ومحبها الذي يوثرثها على الآخرة من أسفه الخلق وأقلهم عقلا، اذ آثر الخيال على الحقيقة، والمنام على اليقظة، والظار الزائل على النعيم الدائم، والدار الفانية على الدار الباقية، و باع حياة الابد في ارغد عيش بحياة انما هي احلام نوم او كظل زائل، ان اللبيب بمثلها لابخدع، كما نزل اعرابي بقوم فقد مواله طعاما فأكل ثم قام الى ظل خيمة فنام فاقتلعوا الخيمة فأصابته الشمس فانتبه وهو يقول

وان امرؤ دنیاه اکبر همه لمستمسك منها بحبل غرور وكان بعض السلف يتمثّل بهذا البيت :

يا اهل لذات دنيا لابقاء لها ان اغترارا بظل زائل حمق قال يونس بن عبد الأعلى ماشبهت الدنيا الا كرجل نام فرأى فى منامه مايكره وما يحب فبينها هو كذلك انتبه. وقال ابن ابى الدنيا حدثنى أبو على الطائى حدثنا عبد الرحمن البخارى عن ليث قال: رأى عيسى بن مريم الدنيا فى صورة عجوز عايها من كل زينة ، فقال كم تزوجتى ، قالت لا أحصيهم ، قال

فكلهم مات عنك أو كلهم طلقك، قالت بل كلهم قتلته فقال عيسى بؤساً لاز واجك الباقين كيف لا يعتبرون بأز واجك الماضين تهلكينهم واحداً واحداً ولا يكونوا منك على حذر

أرى اشقياء الناس لايسأمونها على انهم فيها عراة وجوع اراءا وان كانت تحب فأنها سحابة صيف عن قليل تقشع أشبه الاشياء بالدنيا الظل نحسب لهحقيقة ثابتة وهو في تقلصوا تقباض فتتبعه لتدركه فلا تلحقه.وأشبه الاشياء بها السراب يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجد شيئاًو وجداللهعنده فو فاهحسابه والله سريع الحساب. وأشبه الاشياء بها المنام برى فيه العبد ما بحب وما يكره فاذا استيقظ علم ان ذلك لاحقيقة له. واشبه الاشياء بها عجوز شوها و قبيحة المنظر والمخبر ، غدارة بالازواج تزينت للخطاب بكل زينة وسترتكل قبيح فاغتربها من لم يجاو ز بصره ظاهرها فطاب النكاح، فقالت لامهر الانقد الأخرة فاننا ضرتان واجتماعنا غيرمأذون فيه والامستباح، فا "ثر الخطاب العاجلة وقالوا ماعلى من واصل حبيبته من جناح، فلما كشف قناع او حل ازار ها اذا كل آفة و بلية. فنهم من طلق واستراح، ومنهم من اختار المقام فما استتمت ليلة عرسه الا بالعويل والصياح تالله لقد أذن مؤذنها على رؤوس الخلائق بحي على غير الفلاح، فقام المجتهدون والمصلون لها فواصلوا فيطلبها الغدو بالر واحوسروا ليلهم فلم يحمد القرم السرى، عند الصباح طاروا فيصيدهافما رجع أحدمنهم الاوهو مكسور الجناح، فوقعوا في شبكتها فاسلمتهم للذباح. قال ابن أبي الدنيا حدثنا محمد ابن على بن شقيق حدثنا ابراهيم بن الاشعث قال سمعت الفضيل بن عياض قال : قال ابن عباس رضي الله عنهما يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء أنيامها بادية مشوه خلقها ، فتشرف على الخلائق فيقال أتعرفون هذه فيقو لون نعوذ بالله من معرفة هذه.فيقال هذه الدنيا التي تشاجرتم عليها بها تقاطعتم الارحام، وبهاتحاسدتم وتباغضتم واغتر رتم ثم يقذف بها في جهنم فتنادى يارب ان اتباعى واشياعي فيقول الله عز وجل الحقوا بها اتباعهــا

واشياعها . قال ان أبي الدنيا وحدثنا اسحق بن اسماعيل حدثنا روح بن عبادة حدثنا عوف عن أبي العلاء قال :رأيت في النوم عجو زآ كبيرة عليها من كل زينة الدنيا والناس عكوف عليهامتعجبون ينظر وناليها، فجئت فنظرت فتعجبت من نظرهم اليها واقبالهم عليها فقلت لها و يلك من انت قالت أما تعرفني، قلت لا،قالت أنا الدنيا قال قلت اعوذ بالله من شرك ،قالت فان احببت ان تعاذ من شرى فابغض الدرهم. قال ابن الى الدنيا وحدثني الراهم بن سعيد الجوهري حدثنا سفيان ابن عينية قال : قال لي ابو بكر بن عياش رأيت الدنيا في النوم عجوزا مشوهةشمطاء تصفق بيديها وخلفها خلق يتبعونهاو يصفقون ومرتصون فلما كانت بحذائي أقبلت على فقالت لو ظفرت بك صنعت بك ماصنعت م ولا ، ثم بكي بكر .قال وحد ثنا محمد من على حدثنا الراهيم من الاشعث قال سمعت الفضيل قال بلغني ان رجلا عرج برو حهقال : فاذا امرأة على قارعة الطريق علمها من كل زينة الحلي والثياب واذا هي لايمر سها أحد الاجرحته. واذا هي ادبرت كانتأحسن شي و آه الناس، و اذا أقبلت أقبحشي. عجوز شمطا. زرقا. عمشاء، فقلت أعوذ بالله، قالت لا والله لا يعيذك الله حتى تبغض الدرهم، قال قلت من أنت،قالت انا الدنيا.و وصف على رضي الله عنه الدنيا فقال:دار من صح فيها هرم ، ومن سقم فيها ندم،ومن افتقر فيها حرن،ومن استغنى فيها فأن ، في حلالها الحساب ، و في حرامها النار . وقال ابن مسعود رضي الله عنه الدنيا دار من لادار له، ومالمن لامال له ، ولها يجمع من لاعقل له ،وذكر ابن أبي الدنيا أن الحسن كتب الى عمر بن عبد العزيز . أما بعد فائن الدنيا دار ظعن ليست بدار اقامة ، وانما انزل آدم اليها عقوبة ، فاحذر ها يا أمير المؤمنين فان الزاد منها لركها، والغنا. فيها فقرها ، لها في كل حال قتيل ، تذل من اعزها وتفقرمن جمعها ، هي كالسم يأكله من لايعرفه وفيه حتفه ، فكن فيها كمداو جرحاته بحتمي فليلا، مخافة مايكره طويلا، ويصبرعلى شدة الدوا. مخافة طول البلاء ، فاحذر هذه الدار الغرارة الخيالة الخداعة التي قد تزينت مخدعها وفتنت بغر و رها، وخيلت بأكما لها، وشوقت لخطابها، فأصبحت كالعروس المجلوة، فالعبون

اليها ناظرة، والقلوب عليها والهة، والنفوس لها عاشقة، وهي لأز واجها كلهم قاتلة،فلا الباقي بالماضيمعتبر، ولا الآخر بالاول مزدجر،والعارف بالله حين أخبره عنها مدكر،فعاشق لها قد ظفر،منها بحاجته فاغتر وطغى ونسى المعاد فشغل فيها لبه ،حتى زلت عنها قدمه فعظمت ندامته ،وكبرت حسرته واجتمع عليه سكرات الموت والمه،وحسرات الفوت ونغصه ،فذهب منها في كمد، ولم يدرك منهاماطلب، ولم برح نفسه من التعب،فخرج بغير زاد،وقدم على غير مهاد ،فاحذرها يا أمير المؤمنين،واسر ماتكون فيها ، احذر ماتكون لها، فان صاحب الدنيا كلما اطمأن منها الى سرور اشخصته الى مكروه ،السار فيهاغذا. ضار ، وقدوصل الرخاء منها بالبلاء، وجعل البقاء فيها الى فنا ،فسر و رهامشو ب بالحزن، لابرجع منها ماولى فادبر، ولايدرى ما هو آت فينتظر، أمانيها كاذبة وآمالها باطلة، وصفوها كدر، وعيشها نكد، فلو كان الخالق لمالم يخبر عنها خبر أ، ولم يضرب لهـ ا مثلا ، لـ كانت قد ايقظت النائم، و نبهت الغافل فكيف وقد جاء من الله عز وجـل عنها زاجر، وفيهـا واعظ ، فمالها عند الله عز وجل قدر ولا وزن ، وما نظر اليها منــذ خلقها ، ولقد عرضت عــلى نبينا صــلى الله عليه وسلم بمفاتيحها وخزائه الاتنقصه عند الله جناح بعوضةفابي ان يقبلها، وكرهان يحب ما ابغض الله خالقه، أو برفع ماوضع مليكه فزواها عن الصالحين اختيارا، وبسطها لاعدائه اغتراراً.فيظن المغر و ربهــا القادر عليها انه ا كرم بها و نسى ماصنع الله بمحمد صلى الله عليه و سلم حين شد الحجر على بطنه . وقال الحسن أيضاً ان آدم لاتعلق قلبك في الدنيا فتعلقه بشر معلق،اقطع حبالها،وغلق ابوابها،حسبك يا ان آدم منها ،ايبلغك المحل، وكان يقول ان قوماً اكرموا الدنيا فصلبتهم على الخشب فاهينوها فاهني ما تكون اذا اهنتموها،هيهات هيهات ذهبت الدنيا وبقيت الاعمال قلائد في الاعناق وقال المسيح عليه السلام . لاتتخذوا الدنيا ربا فتتخذكم عبيدا ، واعبر وها ولاتعمروها ،واعلموا ان أصلكل خطيئة حب الدنيا ، ورب شهوة أورثت أهلها حزناً طو يلا.ماسكنت الدنيا في قلب عبد الا التاط قلبه منها بثلاثة: شغل لاينفك عناؤه، وفقر لا يدرك غناؤه، وأمل لايدرك منهاه الدنيا طالبة مطلوبة

فطالب الآخرة تطلبه الدنيا حتى يستكمل فيها رزقه، وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يجيء الموت فيأخذ بعنقه ، يامعشر الحو اربين ارضوا بدني. الدنيا مع سلامة الدنيا، وقال ابن أبي سلامة الدين، كما رضى أهل الدنيا بدني الدين مع سلامة الدنيا، وقال ابن أبي الدنيا حدثنا هر و ن بن عبد الله حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا مالك بن دينار قال ؛ قال ابو هربرة رضى الله عنه ، الدنيا موقوفة بين السهاء والارض منذ خلقها الله تعالى الى يوم يفنيها، تنادى ربها يارب لم تبغضنى ، فيقول اسكتى يالاشى ، اسكتى يالاشى ، الله فتبختر في يالاشى ، الفقول يارب اجعلنى لاحسن عبادك داراً . فيقول لا أرضاك زينتها ونضرتها، فتقول يارب اجعلنى لاحسن عبادك داراً . فيقول لا أرضاك له ، أنت لاشى ، فكونى هباء منثورا ،

### فصل

# فىذكر أمثلة تبين حقيقة الدنيا

المثال الاول: للعبد ثلاثة أحوال المائة لم يكن فيها شيئاً وهي ماقبل أن يوجد ،وحالة أخرى وهي من ساعة موته الى الانهاية له في البقاء السرمدى فلنفسه وجود بعد خروجها من البدن إما في الجنة وإم في النار ،ثم تعادالى بدنه فيجازى بعمله ويسكن احدى الدارين في خلود دائم ،ثم بين ها نين الحالتين وهي مابعد وجوده وماقبل موته حالة متوسطة وهي أيام حياته فلينظر الى مقدار زمانها وأنسبه الى الحالتين يعلم انه أقل من طرفة عين في مقدار عمر الدنيا ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يركن اليها ولم يبال كيف تقضت المامه فيها في ضر وضيق أو في سعة ورفاهية و فذا لم يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة وقال و مالى وللدنيا انما مثلى ومثل الدنيا الاكر اكب قال في ظل شجرة ثمراح وتركها ، وقال ، ما الدنيا في الآخرة الاكم يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع ، والى هذا أشار المديح عليه السلام بقوله ، الدنيا قنطرة فاعبروها و لا تعمروها ، وهذا مثل صحيح فان الحياة معبر الى الآخرة والمهدهو الركن الاول على أول القنطرة ، واللحدهو الركن الاول على أول القنطرة ، والمدهو الركن الاول على أول القنورة ، والمدهو الركن الاول على أول القنورة ، والمدينة والمدهو الركن الاول على أول القنورة والمدينة والمدينة والمدينة والركن الاول على أول المدينة والمدينة والركن الاول على أول المدينة والمدينة والمدين

الثانى على آخرها ، ومن الناس من قد قطع نصف القنطرة ، ومنهم من قطع ثلثيها، ومنهم من لم يبق له الا خطوة واحدة وهو غافل عنها ، وكيف ما كان فلا بد من العبور ، فمن وقف يبنى على القنطرة ويزينها بأصناف الزينة وهو يستحث العبور ، فهوفى غاية الجهل والحمق

#### فصل

المثال الثانى شهوات الدنيا فى القلب كشهوات الاطعمة فى المعدة وسوف يحد العبد عند الموت لشهوات الدنيا فى قلبه من الكراهة والنتن والقبح ما يحده للاطعمة اللذيذة اذا انتهت فى المعدة غايتها، وكما أن الاطعمة كلما كانت الذ طعما واكثر دسما واكثر حلاوة كان رجيعها اقذر، فكذلك كل شهوة كانت فى النفس ألذ وأقوى فالتأذى بها عند الموت أشد كما ان تفجع الانسان بمبحوبه اذا فقده يقوى بقدر محبة المحبوب. وفى المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للضحاك ابن سفيان: الست تؤتى بطعامك وقد ملح وقزح ثم تشرب عليه الماء و اللبن قال بلى قال فالى م يصير، قال الى ماقد علمت ، قال فان الله عز وجل ضرب مثل الدنيا لما يصير اليه طعام ابن آدم . كان بعض السلف يقول لاصحابه انطلقوا حتى أربكم الدنيا فيذهب بهم الى مزبلة فيقول أنظروا الى ثمار هم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم

#### فصل

المثال الثالث لها ولاهلها في اشتغالهم بنعيمها عن الآخرة وما يعقبهم من الحسرات مثل أهلها فى غفلتهم مثل قوم ركبوا سفينة فانتهت بهم الى جزيرة فأمرهم الملاح بالخروج لفضاء الحاجة وحدرهم الابطاء وخوفهم مرور السفينة فتفرقوا فى نواحى الجزيرة فقضى بعضهم حاجته وبادر الى السفينة فصادف المكان خاليا، فأخذ أوسع الاماكن والينها وأوفقها لمراده، ووقف بعضهم

فى الجزيرة ينظر الى أزهارها وأنوارها العجيبة ويسمع نغمات طيورها ويعجبه حسن أحجارها ، ثم حدثته نفسه بفوت السفينة وسرعة مرورها وخطر ذهامها فلم يصادف إلا مكانا ضيقًا فجلس فيه،و اكب بعضهم على تلك الحجارة المستحسنة والازهار الفائقة فحمل منهاحمله، فلما جا. لم يجد في السفينة الا مكاناً ضيقاً و زاده حملهضيقاً، فصار محموله ثقلا عليه و و بالا.ولم يقدر على نبذه بل لم يجد من حمله بدا ولم يجد له في السفينة موضعا فحمله على عنقه وندم على أخذه فلم تنفعه الندامة،ثم ذبلت الاز هار وتغيرت أر اييحها وآذاه نتنها وتولج بعضهم في تلك الغياض ونسى السفينة وأبعد في نزهته ، حتى أن الملاح نادى بالناس عند دفع السفينة فلم يبلغه صوته لاشتغاله علاهيه فهو تارة يتناول من الثمر وتارة يشم تلك الأنوار ،وتارة يعجب من حسن الأشجار وهو على ذلك خائف من سبع يخرج عليه غير منفك من شوك يتشبث في ثيابه ويدخل فى قدميه،أو غصن يجرح بدنه،أو عوسج يخرق ثيابه و لمتك عورته،أو صوت هائل يفزعه،ثم من هؤلا. من لحق السفينة ولم يبق فيها موضع فمات على الساحل، ومنهم من شغله لهوه فافترسته السباع ونهشته الحيات، ومنهم من تاه فهام على وجهه حتى هلك. فهذا مثال أهل الدنيا في اشتغالهم بحظوظهم العاجــــلة ونسيانهم موردهم وعاقبة أمرهم، وما أقبح بالعاقل أرن تغره أحجار ونبات يصير هشيها قد شغل باله وعوقه عن نجاته و لم يصحبه

# فصل

المثال الرابع لاغترار الناس بالدنيا وضعف ايمانهم بالآخرة قال ابن أبى الدنيا حدثنا اسحق بن اسماعيل حدثنا روح بن عبادة حدثنا هشام بن حسان عن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه و انما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة غبرا وتحاذا لم يدروا ماسلكوا منها أكثر أم مابقى انفدوا الزاد وحسروا الظهر وبقوا بين ظهراني

المفازة لازاد و لاحمولة فأ يقنوا بالهاكة، فبيناهم كذلك اذ خرج عليهم رجل في حلة يقطر رأسه، فقالوا ان هذا قريب عهد بريف وما جاءكم هذا الا من قريب فلما انتهى اليهم قال ياهؤلاء على ما أنتم، قالوا على ماترى، قال أرأيتم ان هديت كم على ماء روا ورياض خضر ، مانجعلون لى، قالوا لا نعصيك شيئاً ، قال عهودكم ومواثيقكم بالله ، قال فاعطوه عهودهم ، مواثيقهم بالله لا يعصونه شيئاً ، قال فاور دهم ما ، ورياضا خضرا ، قال فمكث فيهم ماشاء الله ، ثم قال ياهؤلاء الرحيل، قالوا الى أين، قال الى ماء ليس كائكم ورياض ليست كرياضكم قال فقال جل القوم وهم أكثرهم ، والله ما و جدنا هذا حتى ظننا أن لن نجده وما نصنع بعيش هو خير من هذا ، قال وقالت طائفة وهم أقلهم ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم و مواثية كم بالله لا تعصونه شيئاً ، وقد صدقكم فى أول حديثه فوالله ليصدقنكم فى آخره ، فراح بمن اتبعه و تخلف بقيتهم فبادرهم عدوهم فأصبحوا بين أسير و قتيل

## فصل

المثال الخامس للدنيا وأهلها ما مثلها به النبي صلى الله عليه وسلم كظل شجرة ،والمرءمسافر فيها الى الله فاستظل فى ظل تلك الشجرة فى يوم صائف ثم راح وتركها فتأمل حسن هذا المثال ومطابقته للواقع سواء فانها فى خضرتها كشجرة و فى سرعة انقضائها و قبضها شيئاً فشيئاً كالظل،والعبد مسافر الى ربه والمسافر اذا رأى شجرة فى بوم صائف لا يجسن به ان يبنى نحتها دارا ولا يتخذها قراراً بل يستظل بها بقدر الحاجة و متى زاد على ذلك انقطع عن الرفاق

## فصل

المثال السادس تمثيله لها صلى الله عليه و سلم بمدخل إصبعه فى اليم فالذى يرجع به إصبعه من البحر هو مثل الدنيا بالنسبة الى الآخرة، و هذا أيضاً من

أحسن الامثال، فإن الدنيا منقطعة فانية، ولوكانت مدتها أكثر ها هي والآخرة أبدية لاانقطاع لها. ولانسبة للمحصور الي غير المحصور ، بل لوفرض أن السموات والارض مملو عان خردلا وبعد كل الف سنة طائر ينقل خردلة لفني الخردل والآخرة لا تفنى، فنسبة الدنيا الى الآخرة في التمثيل كنسبة خردلة واحدة الى ذلك الخردل. ولهذا لو أن البحر عده من بعده سبعة أبحر وأشجار الارض كلها أقلام يكتب بها كلام الله لنفدت الابحر والاقلام ولم تنفد كلمات الله لانها لا بداية لها ولا نه اية لها والا بحر والاقلام متناهية قال الامام أحمد وغيره لم يزل لله متكلما اذا شاء وكاله المقدس مقتض لمكلامه، وكاله من لو ازم ذاته فلا يكون إلا كاملا والمتكلم أكمل عن لايتكلم وهو سبحانه لم يلحقه كلل فلا يحو ولا ستمه من المكلام، وهو يخلق و يدبر خلقه بكلماته : فكلماته هي التي أوجد بها خلفه و أمره ، وذلك حقيقة ملكه و ربوبيته و آلهيته وهو لا يكون إلا ربا ملكا إلها لااله إلاهو، و المقصود أن الدنيا نفس من أنفاس الآخرة وساعة من ساعاتها

## فصل

المثال السابع ما مثلها به صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق على صحته مر. حديث أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال لا والله ماأخشى عليه لإ مايخرج الله له من زهرة الدنيا، فقال رجل يارسول الله أو يأتى الخير بالشر ، فصمت رسه ل الله صلى الله عليه وسلم ثم قال كيف قلت، قال يارسول الله أو يأتى الخير بالشر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الخير لا يأتى الا بالخير وان مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلاً ت بحرارتها انضاج ما أكلته، واخر اجه الثالثة انهااستفرغت بالبول والثلط خاصر تاها استقبلت الشمس فئلطت (۱) وبالت ثم اجترت فعادت فأكلت خاصر تاها استقبلت الشمس فئلطت (۱) وبالت ثم اجترت فعادت فأكلت

<sup>(</sup>١) فى النهاية الثلط الرجع الرفيق واكثر ما يقال للابل و البقر و الفيلة

فمن أخذ مالا بحقه بورك له فيه ، ومنأخذ مالا بغير حقه فمثله كمشـل الذي يأكل و لا يشبع ، فاخبر صلى الله عليه و سلم انه انما يخاف عليهم الدنيا ، وسماها زهرة فشبهها بالزهر في طيب رائحته وحسن منظره وقلة بقائه ، وان وراءه ثمراً خيراً وأبقى منه، وقوله ان نماينبت الربع مما يقتل حبطا أو يلم هذا من أحسن التمثيل المتضمن للتحذير من الدنيا والانهماك عليها والمسرةفيها ، وذلك أن الماشية يروقها نبت الربيع فتأكل منه بأعينها فريما هلكت حبطاً ، والحبط انتفاخ بطن الدابة من الامتلاء أو من المرض ، يقال حبط الرجل والدابة تحبط حبطا إذا أصابهذاك ، ولما أصاب الحرث بن مازن بن عمرو ابن تمم ذلك في سفره فات حبطا فنسب الحبطي كما يقال السلى، فكذلك الشره في المال يقتله شرهه وحرصه، فان لم يقتله قاربأن يقتله، وهو قولهأو يلم، وكثير منأرباب الاموال انما قتلتهم أموالهم فانهم شرهوا فيجمها، واحتاج اليها غيرهم فلم يصلوا اليها الا بقتلهم أو ما يقار به من اذلالهم وقهرهم ، وقوله إلا آكلة الخضر هذا تمثيل لمن أخذ من الدنيا حاجته مثله بالشاة الآكلة من الخضر بقدر حاجتها أكلت حتى اذا امتلاً ت خاصرتاها وفي لفظ آخر امتدت خاصرتاها وانما تمتد من امتلائها من الطعام ، وثني الخاصر تين لانهما جانباالبطن ، وفي قوله استقبلت عين الشمس فتلطت و بالت ثلاث فوائد : احداها نها لما أخذت حاجتها من المرعى نركته وبركت مستقبلة الشمس لتسمريء بذلك ما اكلته الثانية انها اعرضت عما يضرها من الشره في المرعى وأقبلت على ما ينفعها من استقبال الشمس التي يحصل لها ما جمعته من المرعى في بطنها فاستراحت باخراجه ولو بقي فيها لقتلها، فكذلك جامع المال مصلحته أن يفعل به كما فعلت هذه الشاة وأول الحديث مثل للشره في جمع الدنيا الحريص على تحصيلها فمثاله مثال الدابة التي حملها شره الأكل على أن يقتلها حبطا أو يلم اذا لم يقتلها.فان الشره الحريص اما هالك واما قريب من الهلاك، فان الربيع ينبت أنواع البقول والعشب فتستكثرمنه الدابة حتى ينتفخ بطنها لما جاوزت حد الاحتمال فتنشق امعاؤها وتهلك كذلك الذي يجمع الدنيا من غير حلما ويحبسها أو

يصرفها في غير حقها ، وآخر الحديث ، ثل للمقتصد بآكلة الخضر الذي تنتفع الدابة باكله ولم يحملها شرهها وحرصها على تناولها منه فوق ماتحتمله ، بل اكلت بقدر حاجتها وهكذا ، هذا أخذ ما يحتاج اليه ثم أقبل على ما ينفعه ، وضرب بول الدابة و ثلطها مثلا لاخراجه المال في حقه حيث يكون حبسه وامساكه مضراً به فنجا من وبال جمعه بأخذ قدر حاجتهمنه ، ونجا من وبال امساكه باخراجه كا نجت الدابة من الهلاك بالبول والثلط . وفي هذا الحديث اشارة الى الاعتدال والتوسط بين الشره في المرعى القاتل بكثرته وبين الاعراض عنه وتركه بالكلية فتهلك جوعا . وتضمن الخبر أيضاً ارشاد المكثر من المال الى ما يحفظ عليه قو ته وصحته في بدنه وقلبه وهو الاخراج منه وانفاقه و لا يحبسه فيضره حبسه و بالته التوفيق .

## فصل

المثال الثامن مارواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ميمونة قالت:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص الدنيا خضرة حلوة. فمن اتقى الله فيها وأصلح، والافهو كالآكل و لا يشبع، و ببن الناس فى ذلك كبعد الكوكبين أحدهما يطلع فى المشرق والآخر يغيب فى المغرب، فنبه بخضرتها على استحسان العيون لها، و بحلاوتها على استجلاء الصدور لها. و بتلك الخضرة و الحلاوة زينت لاهلها وحببت اليهم لاسيما وهم مخلوقون منها وفها كما قيل:

ونحن بنو الدنيا ومنها نباتنا وما أنت منه فهو شي محبب وجعل الناس فيها قسمين أحدهما مصلح متقى فهدذا تقواه واصلاحه لايدعانه ينهمك علبها ويشره فيها ويا خذها من غير حلها ويضعها في غير حقها فانلم يتق ويصلح صرف نهمته وقواه وحرصه الى تحصيلها، فكان كالذي يا كل ولايشبع، وهذا من أحسن الامثلة ، فان المقصود من الاكل حفظ الصحة و القوة وذلك تابع لقدر الحاجة، وليس المقصود منه ذاته ونفسه فمن جعل نهمته فوق

مقصوده لم يشبع. ولهذا قال الامام احمد:الدنيا قليلها يجزى وكثيرها لا يجزى وأخبر عن تفاوت الناس في المنزلتين أعنى منزلة التقوى والاصلاح، ومنزلة الأكل والشره،وان بين الرجلين في ذلك كما بين الكوكبين الخارب في الأفق والطالع منه و بين ذلك منازل متفاوتة .

### فصل

المثال التاسع ماتقدم من حديث المستورد بن شداد قال: كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السخله الميتة ، فقال رسول الله عليه وسلم أترون هذه هانت على أهلها حتى القوها ،قالواومن هوانها القوها يارسول الله ،قال فوالذي نفس محمد بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها . قال الترمذي حديث حسن صحيح فلم يقتصر صلى الله عليه وسلم على تمثيلها بالسخلة الميتة بل جعلها أهون على الله منه الامام احمد فى هذا الحديث فوالذي نفسي بيده للدنيا عند الله أهون عليه من تلك السخلة على أهلها فأكد ذلك بالقسم الصادق، فاذاكان مثلها عند الله أهون وأحقر من سخلة ميتة على أهلها ، فمحبها وعاشقها أهون على الله من تلك السخلة ،وكونها سخلة أهون عليهم من كونها شاة كبيرة ، لأن تلك ربما انتفعوا بصوفها أو دبغوا جلدها وأما ولد شاة صغيرة ميت فني غاية الهوان والله المستعان

#### فصل

المثال العاشر مثلها مثل البحر الذي لابد للخاق كلهم من ركوبه ليقطعوه الى الساحل الذي فيه دو رهم وأوطانهم ومستقرهم، و لا يمكن قطعه الافي سفينة النجاة .فا رسل الله رسله لتعرف الامم اتخاذ سفن النجاة وتأمرهم بعملها وركوبها وهي طاعته وطاعة رسله وعبادته وحده واخلاص العمل له والتشمير للآخرة وارادتها والسفينة ورغبوا الموفقون و ركبوا السفينة ورغبوا

عرب خوض البحر لما علموا أنه لا يقطع خوضاً ولا سباحة . وأما الحمقاء فاستصعبوا عمل السفينة وآلاتها والركوب فيها وقالوا نخوض البحرفاذا عجزنا قطعناه سباحة وهم اكثر أهل الدنيا فخاضوه ، فلما عجزوا عن الخوض أخذوا في السباحة حتى أدركهم الغرق ونجا أصحاب السفينة كما نجوا مع نوح عليه السلام وغرق أهل الارض، فتأمل هذا المثل وحال أهل الدنيا فيها يتبين لك مطابقته للواقع و قد ضرب هذا المثل للدنيا والآخرة والقدر والاهر فان القدر بحر والامر فيه سفينة لاينجوا الا من ركبها

### فصل

المثال الحادى عشر مثالها مثال أناء مملوء عسلا رآه الذباب فاقبل نحوه فبعضه قعد على حافة الاناء وجعل يتناول مر. العسل حتى أخذ حاجته ثم طار، وبعضه حمله الشره على أن رمى بنفسه فى لجة الانا ووسطه فلم يدعه انفهاسه فيه ان يتهنأ به الاقليلا حتى هلك فى وسطه

#### فصل

المثال الثانى عشر مثال حب قد نثر على و جه الارض و جعلت كل حبة فى فخ و جهل حول ذلك الحب حب ليس فى فخاخ فجاء ت الطير فنها من قنع بالجوانب ولم يرم نفسه فى وسط الحب فاخذ حاجته و مضى، ومنها من حمله الثره على اقتحام معظم الحب و وسط الحب ، فما استتم اللقاط الا وهو يصيح من أخذة الفخ له

#### فصل

 عليه وسلم قال :انى ، سك بحجزكم عن النار وتتقاحمون فيها تقاحم الفراش والجنادب ويوشك أن أرسل بحجزكم .وفى لفظ آخر مثلى ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعلت الفراش والجنادب يتقحمن فيهافأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تغلبونى وتتقاحمون فيها،وهذا المثال منطبق على أهل الدنيا المنهمكين فيها.فالرسل تدعوهم الى الآخرة وهم يتقاحمون في الدنيا تفاحمون فيها الهراش

#### فصل

المثال الرابع عثمر مثل قوم خرجوا فى سفر بأموالهم وأهليهم فمروا بواد مشعب كثير المياه والفواكه فنزلوا به وضربوا خيمهم وبنوا هنالك الدور والقصور فمربهم رجل يعرفون نصحهو صدقه وأمانته فقالاني رأيت بعینی هاتین الجیش خلف هذا الوادی و هو قاصدکم فاتبونی أسلك بکم على غير طريق العدو فتنجوا منه فأطاعته طائفة قليلة ، فصاح فيهم يا قوم النجاة النجاة أتيتمأتيتم، وصاح السامعون له باهليهم وأولادهم وعشائرهم فقالوا كيف نرحل من هذا الوادى وفيه مواشينا وأموالنا ودورنا وقد استوطناه ، فقال لهم الناصح لينجكل واحد منكم بنفسه بما خف عليه من متاعه والا فهو مأخوذ وداله مجتاح، فثقل على أصحاب الجد والاموال ورؤساء القوم النقلة ومفارقة ما هم فيه من النعيم و الرفاهيهو الدعة ، و قال كلاحتى لى اسوة بالقاعدين فهم اكثر منى مالا وأهلا فها أصابهم أصابني معهم، ونهض الاقاون مع الناصح ففاز وا بالنجاة وصبح الجيش أهل الوادي فقتلهم واجتاح أموالهم. وقد أشار النبي صلى الله عليه و-لم الى هــذا المثل بعينه في الحديث المتفق على صحته من حديث الى بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل اتى قومه فقال يا قوم، انى رأيت الجيش بعينى وانا النذير العر مان فالنجاة النجاة ، فاطاعه طائفة من قومه فادلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحو مكانهم،فصبحهم الجيش فاهلكهم واجتاحهم

Mangan privatell in saint

فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق

#### فصل

المثال الخامس عشر رجل هيأ دارا وزينها ووضع فيها مر\_ جميع الآلات ودعى الناس اليها فـكلما دخل داخل أجلسه عـلى فراش وثير وقدم اليه طبقا من ذهب عليه لحم، ووضع بين يديه اوان مفتخرة فيها من كل ما يحتاج اليه واخدمه عبيده ومماليكه، فعرف العاقل ان ذلك كله متاع صاحب الدار وملكه وعبيـده فاستمتعبتلك الآلاتـوالضيافة مدة مقامه في الدار، و لم يعلق قلبه بها و لا حدث نفسه بتملكها، بل اعتمد مع صاحب الدار ما يعتمده الضيف يجلس حيث أجلسه ، وياكل ما قدمه له ولا يسائل عما ورا. ذلك اكتفاء منه بعلم صاحب الدار وكرمه وما يفعله معضيوفه ، فدخل الداركر يما وتمتع فيهاكر بما وفارقهاكريما و ب الدار غير ذام له.وأما الاحمق فحدث نفسه بسكني الدار وحوز تلك الآلات الى ملكه وتصرفه فيها بحسب شهوته وارادته فتخير المجلس لنفسه وجعل ينقل تلك الآلات الى مكان في الدار بخبؤهافيه، وكلما قدم اليه ربها شيئاً أوآلة حدث نفسه بملـكه واختصاصه به عن سائر الاضياف، ورب الدار يشاهد ما يصنع وكرمه عنمه من اخراجه من داره حتى اذاظن انهقد استبد بتلك الآلات وملك الدار وتصرف فيها وفي آلاتها تصرف المالك الحقيقي واستوطنها واتخذها داراله أرسل اليه مالكها عبيده فاخرجوه منها اخراجا عنيفاً وسلبوه كل ماهو فيه ولم يصحبه من تلك الآلات شيء وحصل على مقت رب الدار له وافتضاحه عنده وبين ماليكه وحشمه وخدمه فليتا مل اللبيب هذا المثال حق التا مل فانه مطابق للحقيقة والله المستعان. قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه، كل أحد في هــذه الدنيا ضيف وما له عارية، فالضيف مرتحل و العارية مؤداة وفي الصحيحين عن انس بن مالك رضى الله عنه قال مات ابن لاني طلحة من أمسليم ، فقالت لاهلها لا تحدثوا اباطلحة حلى اكون أنا أحدثه، فجاء فقربت اليه عشاء فاكل وشرب وقال ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها ، فلما رأت انه قد شبع وأصاب منها ، قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما اعار وا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم ان منعوهم ،قال لا ، قالت فاحتسب ابنك ، قال فغضب قال تركتيني تلطخت ثم أخبرتيني بابني ، فانطلق حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكان منها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكا في ليلتكما وذكر الحديث

#### فصل

المثال السادس عشر قوم سلكو مفازة فاجأهم العطش فانتهوا الى البحر وماؤه امر شي، وأملحه فلشدة عطشهم لم يجدوا طعم مرارته وملوحته فشربوا منه فلم يرووا و جعلوا كلما از دادوا شربا از دادوا ظائحتي تقطعت أمعاؤهم وماتوا عطشا وعلم عقلاؤهم انه مر مالح وانه كلما ازداد الشارب منه زداد ظمؤه فتباعدوا عنه مسافة حتى وجدوا أرضا حلوة فحفروا فيها قليبا فنبع لهم ما، عذب فرات فشربوا وعجنوا وطبخوا ونادوا اخرانهم الذين على حافة البحرهلموا الى الماء الفرات، وكان منهم المستهزى، ومنهم المعرض الراضى على هو فيه ، وكان المجيب واحداً بعد واحد ، وهذا المثل بعينه قدضر به المسيح عليه السلام فقال : مثل طالب الدنيا كمثل شارب ماء البحر كلما ازداد شرباً ازداد عطشاً حتى يقتله

#### فصل

المثال السابع عشر مثل الانسان ومثل ماله وعمله وعشيرته مثل رجل له ثلاثة إخوة فقضى له سفر بعيد طويل لابد له منه، فدعا اخوته الثلاثة وقال قدحضر ماترون من هذا السفر الطويل واحوج ما كنت اليكم الآن، فقال أحدهم انا كنت اخاك الى هذه الحال، ومن الآن فلست باخ ولا صاحب

وما عندى غير هذا، فقال له لم تغن عنى شيئاً، فقال للا تخر ماعندك، فقال كنت اخاك وصاحبك الى الآن وانا معك حتى اجهزك الى سفرك وتركب راحلتك ومن هنالك لست لك بصاحب، فقال له انا محتاج الى مرافقتك في مسيرى، فقال لا سبيل لك الى ذلك، فقال لم تغن عنى شيئاً فقال للثالث ماعندك انت، فقال كنت صاحبك في صحتك ومرضك وأنا صاحبك الان وصاحبك آذا ركبت راحلتك وصاحبك في مسيرك فأن سرت سرت معك وان نزلت نزلت معك واذا وصلت الى بلدك كنت صاحبك فيها لاأفار قك ابداً، فقال ان كنت لاهون واذا وصلت الى بلدك كنت صاحبك فيها لاأفار قك ابداً، فقال ان كنت لاهون فالاول ماله، والثانى أقار به وعشيرته واصحابه، والثالث عمله، وقد روى في هذا المثل بعينه حديث مرفوع لكنه لايثبت رواه ابو جعفر العقبلي في كتاب الضعفاء من حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة وعن ابن المسيب عن عائشة مرفوعا وهو مثل صحبح في نفسه مطابق للواقع

### فصل

المثال الثامن عشر وهو من احسن الأمثلة ملك بنى داراً لم ير الراؤن ولم يسمع السامعون احسن ولا اوسع ولا اجمع لكل ملاذ النفوس منها، ونصب اليها طريقا و بعث داعياً يدعو الناس اليها واقعد على الطريق امرأة جميلة قد زينت بأنواع الزينة والبست انواع الحلى والحلل وعر الناس كلهم عليها وجعل لها اعوانا وخدما وجعل تحت يدها و يد اعوانها زادا للمارين السائرين الى الملك فى تلك الطريق، وقال لها ولا عوانها من غض طرفه عنك ولم يشتغل بك عنى وابتغى منك زاداً يوصله الى فاخدميه و زوديه ولا تعوقيه عن سفره الى ، بل اعينيه بكل مايبلغه فى سفره ومن مد اليك عينيه ورضى بك و آثرك على واجعليه يركض خلفك رئيس الوحش، ومن يأكل منك فاخدعيه به قليلا ثم واجعليه يركض خلفك رئيس الوحش، ومن يأكل منك فاخدعيه به قليلا ثم استرديه منه واسليه اياه كله وسلطى عليه اتباعك وعبيدك ، وكلما بالغ فى محبتك وتعظيمك واكراه ك فقابليه بامثاله قلى واهانة وهجراً حتى تتقطع نفسه عليك

حسرات. فتأمل هذا المثال وحال خطاب الدنيا وخطاب الاخرة والله المستعان وهذا المثل مأخوذ من الاثر المروى عن الله عز وجل بادنيا اخدمى من خدمنى واستخدمى من خدمنى واستخدمى من خدمك

### فصل

المثال التاسع عشر ملك خط مدينة في أصح المواضع وأحسنها هوا. واكثرها مياها؛ وشق انهارها وغرس أشجارها؛ وقال لرعيته تسابقوا الى أحسن الإماكن فيها ، فمنسبق الى مكان فهو له ، ومن تخلف سبقه النـاس الى المدينة فاخذوا منازلهم وتبؤوا مساكنهم فيها وبقى من أصحاب الحسرات ونصب لهم ميدان السباق وجعل على الميدان شجرة كبيرة لهــا ظل مديد وتحتها مياهجارية، وفي الشجرة من كل أنواع الفواكه وعليها طيور عجيبة الاصوات، وقال لهم لاتغتروا بهذه الشجرة وظلما فعن قليل تجتث من أصلها و يذهب ظلما وينقطع تمرها وتموت أطيارها ،وأما مدينة الملك فأكلها دائم وظلها مديد ونعيمها سرمدي وفيها مالاعين رأت ولا اذن سمعت و لا خطر على قلببشر ٬ فسمع الناس بها فخرجوا في طلبها على وجوههم فمروا بطريقهم بتلك الشجرة على أثر تعب ونصب وحروظاً، فنزلوا كلهم تحتها واستظلوا بظلها وذاقوا حلاوة ثمرها وسمعوا نغات أطيارها فقيل لهم انما نزلتم تحتها لتحموا أنفسكم وتضمروا مراكبكم للسباق ونتهيؤا للركوب وكونوا على أهبة فاذا صاح النفير استدركه حلبة السباق فقال الاكثرون كيف ندع هذا الظل الظايل والماء السلسبيل والفاكهة النضجة والدعة والراحة ونقتحم هذه الحلبة في الحر والغبار والتعب والنصب والسفر البعيد والمفاوز المعطشة التي تتقطع فيها الامعاء ،وكيف نبيع النقد الحاضر بالنسيئة الغائبة الىالاجل البعيد ونترك مانراه الى مالانراه، و ذرة منقودة في اليد أولى من ذرة موعودة بعدغد . خذ مائراه ودع شيئاً سمعت به ،ونحن بنوا اليوم وهذا عيش حاضر كيف نتركه لعيش غائب في بلد بعيد لاندري متى نصل اليه. ونهض من كل الف واحد وقالو ا

والله مامقامنا هذا في ظل زائل تحت شجرة قد دنى قلعها ، وانقطاع تمرها وموت اطيارها ، ونترك المسابقة إلى الظل الظليل الذي لا يز ول والعيش الهني. الذي لا ينقطع الامن اعجز العجز ، وهل يليق بالمسافر اذا استراح تحت ظل ان يضرب خباءه عليه ويتخذهوطنه خشية التأذى بالحر والبرد وهل هذا الا اسفه السفه فالسباق السباق والبدار البدار

حكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قرار اقضوا ما ربكم سراعاً انما أعماركم سفر من الاسفار وترا كضوخيل السباق و مادر وا ان تسترد فانهن عوارى ودعواالاقامة تحت ظل زائل انئم على سفر بهذى الدار من يرجو طيب العيش فيها انما يبني الرجاء على شفير هار والعيش كل العيش بعد فراقها في دار أهل السبق ا كرم دار

فاقتحموا حلبة السباق ولم يستوحشوا من قلة الرفاق، وساروافي ظهور العزائم، ولم تأخذهم في سيرهم لومة لائم، والمتخلف في ظل الشجرة أوراقها،وانقطع ثمرها ، و يبست فروعها ، وانقطع مشربها ،فقلعها قيمها من أصلها ، فاصبح أهلها في حر السموم يتقلبون ، وعلى مافائهم من العيش في ظلها يتحسرون ،أحرقها قيمها فصار تهي وما حولها ناراً تلظي، وأحاطت النار بمن تحتها فلم يستطع احد منهم الخروج منها، فقالوا أين الركب الذين استظلوا معنا تحت ظلها ثم راحوا وتركوه فقيل لهم ارفعوا ابصاركم تروا منازلهم فرأوهم من البعد فى قصور مدينة الملك وغرفها يتمتعون بأنواع اللذات، فتضاعفت عليهم الحسرات الا يكونوامعهم، وزاد تضاعفها بأن حيل بينهم وبين مايشتهون وقيل هذا جزاء المتخلفين وماظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

#### فصل

المثال العشرون ما مثلها به النبي صلى الله عليه وسلم من الثوب الذي شق و بقى معلقا بخيط في آخره فما بقاءذلك الخيط. قال ابن أبي الدنياحد ثني الفضل ان جعفر حدثنا وهب بن حباد حدثنا يحي بن سعيد القطان حدثنا أبوسعيد خلف بن حبيب عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الدنيا مثل ثوب شق من أوله الى آخره فبقي معلقا بخيط في آخره فيوشك ذلك الخيط أن ينقطع،وان أردت لهـذا المثل زيادة ايضاح فانظر الى مارواه احمد في مسنده من حديث أبي نظرة عن أبي سعيد قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر نهاراً ، ثم قام فخطبنا فلم يترك شيئًا قبل قيام الساعة إلا أخبر به ، جفظه من حفظه و نسيه من نسيه وجعل الناس يلتفتون الى الشمس هل بقى منها شي، فقال ألا انه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها الا كما بقي من يومكم هذا فيما مضيمنه . وروى حفص ابن غياث عن ليث عن المغيرة بن حكيم عن ابن عمر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم والشمس على أطرافالسعف ، فقالما بقى من الدنيا الا مثل مابقي من يومنا هذا فيما مضيمنه . و روى ابن أبي الدنيا عن ابراهم ابن سعد حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا موسى بن خلفعن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خطب عند مغرب الشمس فقال مابقي من الدنيا فيما مضى منها الاكما بقى من يومكم هذا فيما مضىمنه ، فالدنيا كلها كيوم واحد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره قبل غروب شمسه بيسير.وقال جابر وأبو هريرة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه و سلم : بعثت أنا والساعة كهاتين وقرن بين أصابعه السبابة والوسطى، وكان بعض السلف يقول تصبروا فانما هي ايام قلائل، و انما انتم ركب و قوف يوشك ان يدعي أحدكم فيجيب ولا يلتفت، وانه قد نعيت اليكم أنفسكم والموت حبس لابد منه والله بالمرصاد. وانما تخرج هـذه النفوس على آخر سورة الواقعة

#### فصل

المثال الحادى و العشرون مثال الدنيا كحوض كبير مل. ما، وجعل مورداً للا نام و الانعام فجعل الحوض ينقص على كثرة الوارد حتى لم يبق منه الاكدر فى أسفله قد بالت فيه الدواب وخاضته الناس والانعام ، كا روى مسلم فى صحيحه عن عتبة بن غزوان انه خطبهم ،فقال فى خطبته ان الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذا، ولم يبق منها الاصبابة كصبابة الاناء يتصابها صاحبها، وانكم منتقلون عنها الى دار لا زوال لها ، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. وقال عبد الله بن مسعود ان الله تعالى جعل الدنيا كلها قليلا فا بقى منها الا قليل منقليل، ومثل ما بقى منها كالثغب شرب صفوه و بقى كدره الثغب الغدس

#### فصل

المثال الثانى والعشرون قوم سكنوا مدينة مدة من الزمان فكثرت فيها الاحداث والافات وطرقها المحن واغارت عليها عساكر الجور والفساد فبنى ملكهم مدينة في محل لايطرقه آفة ولا عاهة ،وعزم على تخريب المدينة الاولى ،فارسل الى سكانها فنودى فيهم بالرحيل بعد ثلاث،ولا يتخلف منهم أحد ،وأمرهم أن ينقلوا الى مدينة الملك الثانية خير مافى تلك المدينة وأنفعه وأجله من الجواهر واللالى ، والذهب والفضة وما خف عمله من المتاع وعظم قدره وصلح للملوك ،وأرسل اليهم لادلاء وآلات النقل ،ونهج لهم الطريق ونصب لهم الاعلام و تابع الرسل يستحثونهم بعضهم فى أثر بعض، فانقسموا فرقاً فلاقلون علموا قصر مدة مقامهم فى تلك المدينة وتيقنوا انهم ان لم يبادروا بتحصيل خير مافيها وحمله الا مدينة الملك ، والا فاتهم ذلك فلم يقدروا عليه فرأوا غبنا أن يقطعوا تلك المدينة وأنفسه واحبه الى الملك وأنفعه فى مدينته، فلما عرفوه لم يلتفتوا الى مادونه، ورأوا ان أحدهم اذا وافا بوهرة عظيمة كانت عرفوه لم يلتفتوا الى مادونه، ورأوا ان أحدهم اذا وافا بوهرة عظيمة كانت

أحب الى الملك من أن يوافيه بأحمال كثيرة من الفلوس والحديد ونحوها فكان همهم في تحصيل ماهو أحب الى الملك وأنفس عنده ولو قل في رأى العين ،وأقبلت فرقة أخرى على تعبئة الاحمال المحملة وتنافسوا في كثرتها وهم على مراتب، فمنهم من احمالها ثمان، ومنهممن احمالهدون ذلك على قدر هممهم وما يليق بهم، لكن هممهم مصروفة الى تعبئة الاحمال والانتقال من المدينة واقبلت فرقة أخرى على عمارة القصور في تلك المدينة والاشتغال بطيباتهاو لذاتها و نزهها وحاربو االعازمين على النقلة وقالوا لاندعكم تأخذون من متاعنا شيئا فان شاركتمونا في عمارة المدينة واستيطانها وعيشنا فيها والالم نمكنكم من النقلة ولا من شيءمن المتاع،فو قعت الحرب بينهم فقاتلوا السائرين فعمدوا الى اكل أموالهم وأهليهموما نقموا منهم الابسيرهم الى دار الملك واجابة داعيه والرغبة عن تلك الدار متى أمرهم بتركها، وأقبلت فرقة أخرى على التنزه والبطالة والراحة والدعة وقالوا لانتعب أنفسنا في عمارتها ولا ننقل منها ولانعارض من أراد النقلة والانحاربهم والانعاونهم،وكان للملك فيها قصر فيه حريم له وقد احاط عليه سورا، وأقام عليه حرساً ، ومنع أهل المدينة من قر بانه، وطاف به القاعدون فلم يجدوا فيه بابا يدخلون منه،فغدوا على جدرانه فنقبوهاو وصلوا الى حريمه فأفسدوهم ونالوا منهم ما اسخط الملك وأغضبه وشقعليه، و لم يقتصروا على ذلك حتى دعوا غيرهم الى افساد حريمه والنيلمنهم، فبينهاهم على تلك الحال واذا بالنفير قد صاح فيهم كلهم فلم يمكن احد منهم التخلف ، فحملواعلى تلك الحال واحضروا بينيدى الملك فاستعرضهم وأحدا واحدا وعرضت بضائعهم وما قدموا به من تلك المدينة عليه فقبل منهاما يصلح له واعاض أر بابه أضعاف أضعاف قيمته وأنزلهم منازلهم من قربه،ورد منها مالايصلح له وضرب به وجوه اصحابه، وقابل من نقب حماه و افسد حريمه بما يقابل به المفسدون. فسألوا الرجعة الى المدينه ليعمروا قصره وبحفظوا حريمه ويقدمواعليهمن البضائع بمثل ماقدم به التجار ،فقالهيهات قد خربت المدينة خرابا لاتعمر بعده ابدآ وليس بعدها الاالمدينة التي لاتخرب ابدآ

## فصل

وقد مثلت الدنيا بمنام، والعيش فها بالحلم والموت باليقظة، ومثلت بمزرعة والعمل فيها بالبذر، والحصاد يوم المعاد، ومثلت بدار لها بامان، باب يدخل منه الناس، و بأب مخرجون منه، و مثلت محية ناعمة الملس، حسنة اللون وضربتها الموت،ومثلت بطعام مسموم،لذيذالطعم ،طيبالرائحة، من تناول منه بقدر حاجته كان فيه شفاؤه، ومن زاد على حاجته كان فيه حتفه ، ومثلت بالطعام في المعدة اذا اخذت الاعضاء منه حاجتها فحبسه قاتل أو مؤذ ولاراحة لصاحبه الا في خروجه. كما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم في آكلة الخضر وقد تقدم ومثلت بامرأة من أقبح النساء قد انتقبت على عينين فتنت بهما الناسوهي تدعوالناس الىمنزلها،فاذا اجابوها كشفت لهمعن منظرهاو ذبحتهم بسكا كينها والقتهم فيالحفر وقد سلطت على عشاقها تفعل بهمذلكقد بماوحد يثاً.والعجب انعشاقها ير و ناخو انهم صرعى قدحلت بهم الأفات وهم ينافسون في مصارعهم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضر بنا لكم الامثال، و يكنى في تمثيلها مامثلها الله سبحانه في كتابه فهو المثل المنطبق عليها ،قالو ا واذا كان هذا شأنها فالتقلل منها والزهدفيها خيرمن الاستكثار منها والرغبة فيها،قالو اومن المعلوم انه لاتجتمع الرغبة فيهامع الرغبة في الله والدار الآخرة ابدا،ولاتسكن هاتان الرغبتان في مكان واحد الا وطردت احداهما الأخرى واستبدت بالمسكن، ولاتجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم و بنت عدو الله عند رجل واحدابدا،قالواو يكني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت عليه مفاتيح كنو زها ولو اخذهالكان اشكرخلق الله بها ولم تنقصه مما له عند الله شيئاً فاختار جوع يوم وشبع يوم،وماتودرعه مرهونة على طعام لاهله كا تقدم ذكره ، قالوا وقدانقسم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعةأقسام: قسم لم ير يدوا الدنيا ولم تردهم كالصديق ومن سلك سبيله ،وقسم ارادتهم الدنيا ولم ير يدوها كعمر بن الخطاب ومن سلك سبيله، وقسم ارادوا

الدنيا وارادتهم كخلفاء بني امية ومن سلك سبيلهم ، حاشا عمر بن عبد العزيز فانها ارادته ولم يردها، وقسم ارادوها ولم تردهم كمن أفقر الله منها يده وأسكنها في قلبه وامتحنه بجمعها. ولايخني ان خير الاقسام القسم الاول، والثاني انما فضل لانه لم يردها فالتحق بالاول، قالوا وقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدله على عمل اذا فعله احبه الله واحبه الناس، فقال له ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس، فلو كان الغني افضل لدله عليه، قالوا وقدشرع اللهسبحانه قتال الكفار وشرع الكف عن الرهبان لاعتزالهم عن الدنيا و زهدهم فيها فمضت السنة بان لايقاتلوا و لايضرب عليهم جزية. هذا وهم اعداؤه واعداء رسله و دينه، فعلم أن الزهد فيها عند الله بمكان، قالو ا وكذلك استقر تحكمته في شرعه على أن عقوبة الواجد أعظم من عقوبة الفاقد فهذاالزاني المحصن عقوبته الرجم، وعقوبة من لم يحصن الجلد والتغريب، وهكذا يكون ثواب الفاقد اعظم من ثواب الواجد، قالوا وكيف يستوى عند الله سبحانه ذلة الفقر وكسرته،وخضوعهوتجرع مرارته، وتحمل أعبائه ومشاقه، وعزة الغني ولذته وصولته والتمتع بلذاته، ومباشرة حلاوته، فبعينالله مايتحمل الفقراء من مرارة فقرهم وصبرهم ورضاهم به عن الله ربهم تبارك وتعالى. و ابن أجر مشقة المجاهدين الى أجر عباده القاعدين في الأمن والدعة والراحة قالوا وكيف يستوى أمران: أحدهما حفت به الجنة، والثاني حفت به النار، فان أصل الشهوات من قبل المال ، وأصل المكاره من قبل الفقر ، قالوا والفقير لاينفك في خصاصة من مضض الفقر والجوع والعرى والحاجة وآلام الفقر وكل واحد منها يكفر ما يقاومه من السيئات،وذلك زيادة على أجره بأعمال البر، فقد شارك الأغنياء بأعمال البر وامتاز عنهم بما يكفر سيئاته و ما امتازوا به عليه من الانفاق والصدقة والنفع المتعدى فله سبيل الى لحاقهم فيه وله مثل أجورهم وهو أن يعلم الله من نيته انه لو أو تي مثل ما أو توه لفعل كما يفعلون فيقول لو أن لي مالا لعملت بأعمالهم فهو بنيته وأجرهما سواء كما أخبر به

THERE OF STREET IN PERSON

الصادق المصدوق في الحديث الصحيح الذي رواه الامام احمدو الترمذي من حديث أبي كبشة الانماري قالوا والفقير في الدنيا منزلة المسجون اذهو منوع عن الوصول الى شهواته وملاذها، والغني متخلص من هذا السجن.وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الـكافر ، فالغنى ان لم يسجن نفسه عن دواعي الغني وطغيانه وارسلها في ميادين شهواتها كانت الدنيا جنة له ،فانما نال الفضل بتشبهه بالفقير الذي هو في سجن فقره. قالو اوقد ذم الله ورسوله من عجلت له طيباته في الحياة الدنيا و انه لحرى أن يكون عوضا عن طيبات الآخرة أو منقصة لها و لا بدكما تقدم بيانه ،مخلاف من استكمل طيباته في الآخرة لما منع منهافي الدنيا وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسويق لوز فأبي أن يشربه، وقال هذا شراب المترفين، قالو اوقد سئل الحسن البصري فقيل له رجلان أحدهما تارك للدنيا، والآخر يكتسبها ويتصدق مها فقال التارك لها أحبالي. قالوا وقد سئل المسيح قبله عن هذه المسألة عن رجلين مر أحدهما بلبنة ذهب فتخطاها ولم يلتفتاليها.ومر بها الآخر فأخذها وتصدق بها،فقال الذي لم يلتفت اليها أفضل.ويدل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجماً ولم يلتفت اليها ولو أخذها لانفقها في سبيل الله قالوا والفقير الفقيه في فقره مكنه لحاق الغني في جميع ماناله بغناه بنيته.وقوله فيساويه في أجره و يتميز عنه بعدم الحساب، بعدم المال فساواه بثوابه وتخلص من حسابه كما تميز عنه بسبقه الى الجنة بخمسمائة عام وتميز عنه بثواب صبره على ألم الفقر وخصاصته قال الامام احمد حدثنا عبادة بن مسلم حدثني يونس ابن خباب عن أبي البحتري الطائي عن أبي كبشة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثًا فاحفظوه:فاماالثلاث التي أقسم عليهن فانه مانقص مال عبد من صدقة، و لا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عز وجل بهاعزا، ولا يفتح عبد باب مسألة الافتح الله له باب فقر . وأماالذي أحدثكم حديثًا فاحفظوه فانهقال : انما الدنيالا ربعة نفر عبد ررقه الله مالا وعلما فهو يتقى فيه ربه،و يصل فيه رحمه،يعلم فيه لله حقا فهذا أفضل المنازل عند الله. و عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو يقول لوكان لى مال عملت فيه بعمل فلان قال فأجرهما سوا. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يتخبط فى ماله بغير علم لايتقى فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل عند الله .وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو كان لى مال لفعلت بفعل فلان قال فهو بنيته ووزرهما سوا ، فلما فضل الغنى بفعله الحق الفقير الصادق بنيته، و الغنى هناك انما نقص بتخلفه عن العمل، و الفقير انما نقص بسوء نيته فلم ينفع الغنى غناه مع التخلف ولاضر الفقير فقره مع حسن النية، و لا نفعه فقره مع سوء نيته ، قالو ا فنى هذا بيان كاف شاف فى المسألة حاكم بين الفريقين و بالله التوفيق

# الباب لرابع والعشرون

فى ذكر مااحتجت به الاغنياء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار

قالت الاغنياء لقد أجلبتم علينا أيها الفقراء بخيل الادلة ورجلها، ونحن نعلم أن عندكم مثلها وأكثر من مثلها، ولكن توسطتم بين التطويل والاختصار وظننتم أنها حكمت لكم بالفضل دون ذوى اليسار، ونحن نحا كمكم الى ماحا كمتونا اليه ونعرض بضاعتنا على من عرضتم بضاعتكم عليه ، ونضع أدلتنا وأدلتكم في ميزان الشرع والعقل الذى لا يعزل؛ فينتذ يتبين لنا ولكم الفاضل من المفضول، ولكن أخرجوا من بيننا من تشبه بالفقراء الصادقين الصابرين وليس لباسهم على قلب أحرص الناس على الدنيا و أشحهم عليها وأبعدهم من الفقر والصير من كل مظهر للفقر مبطن للحرص غافل عن ربه متبع لهواه مفرط في أمر معاده، قد جعل زى الفقر صناعة وتعلى بما هو أبعد الناس منه بضاعة أو فقير حاجه فقره اضطرار لا اختيار آفزهده زهد افلاس لازهد رغبة في الله والدار والآخرة، أو فقير يشكو ربه بلسان قاله وحاله غير راض عن ربه في فقره بل ان أعطى رضى

وان منع سخط، شديد اللهف على الدنيا والحسرة عليها، وهو أفقر الناس فيها فهو أرغب شي.فيها ، و هي أزهد شي. فيه،وأخرجوا من بيننا ذي الثروة الجموع المنوع المتكاثر بماله المستأثر به الذي قد عض عليه بناجذه وثني عليه خناصره، يفرح بزيادته ويأسي على نقصانه، فقلبه به مشغوف و هو على تحصيله ملهوف، انعرض سوق الانفاق والبذل أعطى قليلا واكدى، وان دعى الى الابثار أمعن في الهرب جدا، واخلصو نا واخو اننامن سباق الطائفتين وسادات الفريقين الذين تسابقوا الى الله والدار الآخرة بانمانهم وأحوالهم ونافسوا في القرب منه باعمالهم وأموالهم، فقلوبهم عاكفة عليه وهمتهم الى المسابقة اليه ينظر غنيهم الى فقيرهم فأذا رآه قد سبقه الى عمل صالح شمر الى اللحاق به وينظر فقيرهم الىغنيهم فاذا رآه قد فاته بانفاق فيطاعة الله انفق هو من أعماله وأقواله وصبره و زهده نظير ذلكأ و اكثر منه،فهؤلا. اخواننا الذين تكلم الناس في التفضيل بينهم وأيهم أعلى درجة. وأما او لئك فانما ينظر ايهم تحت الآخر فىالعذاب وأسفل منه والله المستعار . اذا عرف هذا فقد مدح الله سبحانه فى كتابه اعمالا وأثنى على أصحابها و لا تحصل الا بالغناء كالزكاة والانفاق فى وجوه البروالجهاد فى مبيل الله بالمال وتجهيز الغزاة و اعانة المحاويج وفك الرقاب والاطعام فيزمن المسغبة، وان يقع صبر الفقير من فرحة الملهوف المضطر المشرف على الهلاك اذا اعانه الغني و نصره على فقره ومخمصته ، وان يقع صبره من نفع الغني بماله في نصرة دينالله و اعلا ً كلمته وكسر اعدا ته.واين صبر أبي ذرعلي فقرهالي شكر الصديق به وشرائه المعذبين في الله واعتاقهم وانفاقه على نصرة الاسلام حين قال النبي صلى الله عليه وسلم مانفعني مال احد، مانفعني مال الى بكر . وأين يقع صبر أهل الصفة من انفاق عثمان بن عفان تلك النفقات العظيمة التيقال له رسولاللهصلي الله عليه وسلم: في بعضها ما ضر عُمَان، مافعل بعد اليوم، ثم قال غفر الله لك ياعثمان ماأسر رت، وما أعلنت، وما أخفيت، وما أبديت أوكما قال. واذا تأملتم القرآن وجدتم الثنا فيه على المنفقين أضعاف الثناء على الفقراء الصابرين. وقد شهد رسول الله صلى اللهعليه وسلم

بأن اليد العليا خير من اليد السفلي،و فسر اليد العليا بالمعطية،والسفلي بالسائلة و قد عدد الله سبحانه على رسوله صلى الله عليه وسلم من نعمه ان اغناه بعد فقره، وكان غناه هو الحالة التي نقله اليها، و فقره الحالة التي نقله منها وهو سبحانه كان ينقله من الشيء الى ماهو خير منه وقد قيل في قوله تعالى، وللاخرة خير لك من الأولى ،ان المراديه الحالتان أي كل حالة خير لك بما قبلها، ولهذا أعقبه، بقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، فهذا يدخل فيه عطاؤه في الدنيا والآخرة.قالوا والغني مع الشكر زيادةفضلورحمة « والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظم، قالوا والاغنياء الشاكرون سبب لطاعة الفقراء الصابرين لتقويتهم اياهم الصدقة عليهم والاحسان اليهم واعانتهم على طاعتهم فلهم نصيب وافر من اجور الفقرا. زيادة الى نصيبهم من اجرالانفاق وطاعاتهم الني تخصهم كما في صحيح ابن خزيمة من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم، وذكر شهر رمضان فقال: من فطر فيه صائمًا كان مغفرة لذنو به وعتق رقبته من النار ، وكان له مثل اجر ممن غير ان ينقص من اجر مشيء، فقد حاز الغني الشاكر اجر صيامه ومثل اجر الفقير الذي فطره، قالوا و لو لم يكن للغني الشاكر الا فضل الصدقة التي لما تفاخرت الاعمال كان الفخر لها عليهن كما ذكر النظر من شميل عن قرة عن سعيد بن المسيب انه حدث عن عمر بن الخطاب قال: ذكر أن الاعمال الصالحة تتباهى فتقول الصدقة أنا افضلكم، قالوا والصدقة وقاية بين العبد وبين النار، والمخلص المسربها مستظل بها يوم القيمة في ظل العرش، وقد روى عمرو بن الحارث ويزبد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لتطني على أهلها حر القبور.و إنما يستظل المؤمن يوم القيمة في ظل صدقته وقال يزيد بن أبي حبيب عن ابي الخير عن عقبة يرفعه: كل امر، في ظل صدقته حتى يقضي بينالناس، قال يزيد وكان أبو الخير لا يأتى عليه يوم ألا تصدق فيه ولو بكعكة او بصلة.و في حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم و الصدقة تطنى الخطيئة كما يطني الماء النار. وروى البيهقي من حديث أني يوسف القاضي عن المختــار بن فلفل عن انس يرفعه: باكروا بالصدقة ، فإن البلاء

THE WATER WATER CANADA TO MERCH

لايتخطى الصدقة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تصدق العبد من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيباً أخذها الله بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل العظيم.و في لفظ للبيهقي في هذا الحديث حتىأن التمرة أو اللقمة لتكون أعظم من أحد. وقال محمد بن المنكدر من موجبات المغفرة اطعام المسلم السغبان وقد روى مرفوعاً من غير وجه: وإذا كان الله سبحانه قد غفر لمن سقى كلباً على شدة ظمئه فكيف بمن سقى العطاش ، وأشبع الجياع، وكسى العراة من المسلمين ،وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقو النار ولو بشق تمرة،فان لم تجدوا فبكلمة طيبة. فجعل الكلم الطيب عوضاً عن الصدقة لمن لايقدر عليها قالوا واين لذة الصدقة والاحسان وتفربحهما القلب وتقويتهما إياه وما يلقى الله سبحانه للمتصدقين من المحبة والتعظيم في قلوب عباده والدعاء لهم والثناء عليهم وإدخال المسرات عليهم من أجر الصبر علىالفقر ، نعم ان له لأجرآ عظما لكن الاجر درجات عند الله قالوا وأيضاً فالصدقة والاحسان والاعطا. وصف الرب تعالى ، وأحب عباده اليه من اتصف بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله.فاحب الخلق اليه أنفعهم لعياله قالوا وقد ذكر الله سبحانه أصناف السعداء فبدأ بالمتصدقين أولهم فقال تعالى . إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف لهم ولهم أجركريم ،والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عنبد ربهم لهم أجرهم ونورهم، فهؤلاء أصناف السعدا. ومقدموهم المصدقين والمصدقات،قالوا وفي الصدقة فوأئد ومنافع لا يحصيها إلا الله فمنها انها تقى مصارع السوء وتدفع البلاء حتى انها لتدفع عن الظالم.قال ابراهيم النخعي وكانوا يرون أن الصدقة تدفع عن الرجل الظلوم وتطفى الخطيئة وتحفظ المال ونجلب الرزق وتفرح القلب وتوجب الثقة باللهوحسن الظن به، كما أن البخل سو ۗ الظن بالله وترغم الشيطان يعنى الصدقة وتزكى النفس وتنميها وتحبب العبد الى الله والى خلقه وتستر عليه كل عيب، كاأن البخل يغطى عليه كلحسنة ،وتزيد في العمر

وتستجلب أدعية الناس ومحبتهم، وتدفع عنصاحبها عذاب القبر وتكون عليه ظلايوم القيمة، وتشفعله عند الله ونهون عليه شدائد الدنيا والآخرة وتدعوه الى سائر أعمال البر فلاتستعصى عليه و فو ائدها ومنافعها أضعاف ذلك. قالوا ولولم يكن في النفع والاحسان إلا أنه صفة الله وهو سبحانه يحب من اتصف بموجب صفاته و آثارها فيحب العليموالجواد والحيبي والستير، والمؤمن القوي أحب اليه من المؤمن الضعيف، ويحب العدل والعفو والرحم والشكور والبر والكريم فصفته الغناء والجود ويحب الغني الجواد، قالوا ويكفي في فضل النفع المتعدى بالمــال أن الجزاء عليه من جنس العمل فمن كسي ،ؤمنا كساه الله منحلل الجنة ، ومنأشبع جائعاً أشبعه الله من ثمار الجنة ،ومنسقا ظها ّناً سقاه الله من شراب الجنة،ومن أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النارحتي فرجه بفرجه . ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن نفس عن مؤمن كر بة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، والله في عون العبـد ماكان العبد في عون أخيه. قالوا ونحن لا ننكر فضيلة الصبر على الفقر ، و لكن أين تقع من هذه الفضائل وقد جعل الله لكل شيء قدراً . قالوا وقد جعل رسول الله صلى الله عليهوسلم الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر، ومعلوم انهإذا تعدى شكره الى الاحسان الى الغير ازداد درجة أخرى : فإن الشكر يتضاعف إلى مالانهاية له بخلاف الصير فإن له حداً يقف عليه ، وهذا دليلمستقل في المسألة يوضحه أن الشاكر أفضل من الراضي الذي هو أعلى من الصابر .فاذا كان الشاكر أفضل من الراضي الذي هو أفضل من الصابر كان أفضل من الصابر في درجتين. قالوا وفي الصحيحين من حديث الزهري عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل اتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل و النهار، و رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آنا. الليل والنهار ، فجعل الغني مع الانفاق بمنزلة القرآن مع القيام به. قالوا وقد صرح في حديث أبي كبشة الانماري أن صاحب المال إذا عمل في ماله بعلمه، واتقى فيه ربه،و وصل به رحمه، وأخرج منه حق الله فهو

في أعلى المنازل عند الله.وهذا تصريح في تفضيله وجعل الفقير الصادق إذا نوى أن يعمل بعمله وقال ذلك بلسانه ثانيا وانه بنيته وقوله وأجرهما سواء، فانكلا منهما نوى خيرًا وعمل ما يقدر عليه،فالغني نواه ونفذه بعلمه والففير العالم نواه ونفذه بلسانه فاستوبا في الاجر من هذه الجهة ، ولا يلزم من استوائهما في أصل الاجر استواؤهما في كيفيته وتفاصيله،فان الاجر على العمل والنية له مزية على الاجر على مجرد النية التي قارنها القول. ومن نوى الحج ولم يكن له مال يحبح به وان أثيب على ذلك فان ثواب من باشر أعمال الحج مع النية له مزيةعليه. و إذا أردت فهم هذا فتأمل قول النبي صلى الله عليهوسلم: من سأل الله الشهادة صادقاً من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وان مات علىفراشه، ولا ريب أن ما حصل للمقتول في سبيل الله من ثواب الشهادة تزيد كيفيته وصفاته على ما حصل لناوى ذلك إذا مات على فراشه وان بلغ منزلة الشهيد: فهاهنا أجران أجر وقرب فان استويا في أصل الاجر لكن الاعمال التي قام بها العامل تقتضي أثرا زائدا وقربا خاصا وهو فضل الله يؤتيه من يشا .وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار ١٠٠ قالوا هذا القاتل فما بال المقتول، قالاانه أراد قتل صاحبه فاستويا في دخول النارو لايلزم استواؤهما فيالدرجة ومقدار العذاب، فأعط ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم حقها ونزلها منازلها يتبين لك المراد. يوضح هذا أن فقراء المهاجرين شكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يارسول الله ذهب أهل الدئور بالاجور يصلون كما نصلي، و يصومون كمانصوم، ولهم فضول أموال يحجون مها و يعتمرون و يجاهدون و يتصدقون ، قال أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحدا أفضل منكم إلا مر. صنع مثل ماصنعتم، قالوا بلي يارسول الله،قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبركل صلاة ثلاثا وثلاثين،فرجع فقراء المهاجزين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم.فقالوا سمع اخواننا أهل الاهوال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال

<sup>.</sup> ١ ، في هامش الاصل : هذا في قتال العصبية ونحوها

رسول الله صلى الله عليه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.فلوكانوا يلحقون بهم في مقدار الاجر بمجرد النية لقال لهم انووا أن تفعلوا مثل فعلهم فتنالوا مثل أجرهم،فلما أعاضهم عن ما فاتهم من ثواب الصدقة والعتق والحج والاعتمار بما يحصل نظيره بالذكر علم أنالاغنيا قد فضلوهم بالانفاق، فلما شاركوهم في الذكر بقيت مزية الانفاق فشكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ارب الامتياز لم يزل وانهم قد ساوونا في الذكر كما ساوونا في الصوم والصلاة فاخبرهم أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء،فلوكان لهم سبيل الى مساواتهم من كل وجه بالنية والقول لدلهم عليها. قالت الفقراء هذا الحديث حجة انسا اذا فهم على الحقيقة ، وذلك أن معناه انهم وانكانوا قد ساووكم في الايمان والاسلام والصلاة والصيام ثم فضلوكم في الانفاق ففي التكبير والتسبيح والتهليل ما يلحقكم بدرجتهم ، وقد ساو يتموهم أيضاً بحسن النية. أذ لو أمكنكم لانفقتم مثلهم. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث ان أخذتم به سبقتم من قبلكم ولم يلحقكم من بعدكم،وهذا يدل على أن الاغنياء لا يلحقونهم وان قالوا مثل قولهم، وقوله صلى الله عاليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، معناه ان فضل الله ليس مقصورا عليكم دونهم،فكما آتا كم الله من فضله بالذكر كذلك يؤتيهم اياه اذا عملوا مثلكم أيضا، فأننم فهمتم من الفضل التخصيص فوضعتموه في غير موضعه، وأنما معناه العموم والشمول، وان فضلمام شامل للاغنيا، والفقرا، فلا تذهبون به دونهم. فأين في هذا الحديث التفضيل لكم علينا،قالوا ويحتمل قوله ذلك فضل الله ثلاثة أمور: أحدهاسبقهم لكم بالانفاق و الثاني مساواتكم لهم في فضيلة الذكر فلم تختصوا به دونهم. والثالث سبقكم لهم الى الجنة بنصف يوم وهذا وان كان لاذكر له في هذهالرواية فهو مذكور في بعض طرقه.قال البزار في مسنده حدثنا الوليد بن عمر حدثنا محمد بن الزبرقان حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر قال:اشتكي فقراء المهاجرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مافضل بهاغنياؤهم، فقالوا يارسول لله،اخواننا صدقوا تصديقنا وآمنوا ابماننا، وصاموا صيامنا، ولهم أموال

MINIOR OFFICE STREET

يتصدقون منها ويصلون منها الرحم وينفقونها فى سبيل الله ونحن مساكبن لانقدر على ذلك ، فقال ألا أخبركم بشيء اذا انتم فعلتموه أدركتم مثل فضلهم قولوا الله أكبر في كل صلاة احدى عشرةمرة .والحمدلله مثل ذلك، و لاا لهالا لله مثل ذلك،وسبحان الله مثل ذلك،تدركون مثل فضلهم ، ففعلوا فذكروا ذلك للا عنياء ففعلوا مثل ذلك، فرجع الفقراء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له ،فقالوا هؤلا. اخواننا فعلوا مثلمانقول،فتال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يامعشر الفقراء الاابشركم أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغذائهم بنصف يومو هو خمسهاية عام. وتلاموسي بن عبيدة . وان يوما عند ربك كالف سنة ما تعدون. قالوا فهذا خبر واحد وكلام متصل ذكره بشارة لهم عند ماذ كروا مساواة الاغنياء لهم في القول المذكورفأشبه أن رجع الفضل الى سبق الفقراء للاغنيا. وانهم بهذه البشارة مخصصون فكان السبق لهم دون غيرهم وان ساووهم في القول وساووهم في الانماق بالنية كما في حديث أبي كبشة المتقدم وحصات لهم مزية الفقر. قالت الاغنياء لقد بالغتم في صرف الحديث عن مقصوده الى جهتكم وهو صريح في تفعيل هـذا الحديث لمن انصف ، فأن قوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء خرج جوابا للفقراء عن قولهم إن أهل الدثورقد ساو وهم في الذكر كما ساو وهم في الصلاة والصوم والايمان وبقيت مزية الانفاق ولم يحصل لهم مايلحقهم فها و مَاعلمتنا من الذكر قد لحقونا قيه، فقال لهم حينتذ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ،وهذاصريح جدا في مقصوده ، فلما انكسر الهوم بتحقق السبق الانفاق الذي عجزوا عنه أخبرهم بالبشارة بالسبق الى دخول الجنة بنصف يوم وأن هذا السبق في مقابلة مافاتكم من فضيلة الغني والانفاق والكن لايلزم من ذلك رفعتهم عليهم في المنز لة والدرجة فهؤلاء السبعون الف الذين يدخلون الجنة بغير حساب من الموقوفين للحساب من هو أفضل من أكثرهم وأعلى منه درجة ،قالوا وقدسمي الله سبحانه المالخيرافي غيرموضعمن كتابه كقوله تعالى كتبعليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية ، وقوله ، انه لحب

الخير لشديد . وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخير لا يا تي الابالخير كاتقدم. وانماياتي بالشرمعصية لله في الخير لانفسه، واعلم اللهسبحانه انه جعل المال قواما للانفس وأمر بحفظها ونهي ال ياثي السفهاء من النساء والاولاد وغيرهم ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نعم المال الصالح مع المرء الصالح. وقال سميد بن المسبب لاخير فيمن لايريد جمع المال من حله ، كمف به وجهه عنالناس. ويصل به رحمه ، ويعطى حقه وقال أبو اسحق السبعي كانوا يرون السعة عونا على الدين. وقال محمد بن المنكدر نعم العون على التقى الغني. وقال سيفان الثوري المال في زمانا هدا سلاح المؤمن. وقال يوسف ابن اسباط ما كان المال في زمان منذ خلقت الدنيا أنفع منه في هذا الزمان و الخير كالخيل لرجل أجر ولرجل ستر ، وعلى رجل و زر، قالو ا وقد جعل الله سبحانه المال سببا لحفظ البدر في وحفظه سبب لحفظ النفس التي هي محل معرفة الله والايمان به وتصديق رسله ومحبته والازابة اليه فهو سبب عمارة الدنيا والآخرة وانما يذم منه مااستخرج من غير وجهه وصرف في غير حقه واستعبد صاحبه وملك قلبه وشغله عن الله والدار الآخرة فيذم منه مايتوسل به صاحبه الى المقاصد الفاسدة أو شغله عن المقاصد المحمودة فالذم للجاعل لاللمجعول. قال النيصلي الله عليه و سلم تعس عبد لدينار، تعسعبد الدرهم، فذم عبدهما دونهما. قالالامام احمد حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان عن يزيد بن ميسرة قال : كان رجل ممن مصى جمع مالا فأوعى ثم أقبل على نفسه وهو فيأهله، فقال أنعم سنين ، فأناه ملك الموت فقرع الباب في صورة مسكين فخرجوا اليه، فقال ادعوا لي صاحب الدار فقالوا يخرج سيدنا الي مثلك، ثم مكث قليلا، ثم عاد فقرع الدار و صنع مثل ذلك و قال أخبروه أنى ملك الموت فلما سمع سيدهم قعد فزعا وقال لينوا له الكلام ، قالوا ماتريد غير سيدنا بارك الله فيك قال لا ، فدخل عليه فقال قم فأوص ما كنت موصيا فانى قابض نفسك قبـل أن أخرج قال فصرخ أهله و بكوا ، ثم قال افتحوا الصناديق وافتحوا أوعية المال ففتحوها جميعاً فأقبل على المال يلعنه ويسبه،

يقول لعنت من مال أنت الذي أنسيتني ر بي وشغلتني عن العمل لآخرتي حتى بلغني أجلى،فتكلم المال فقال لاتسبني ألم تكن وضيعا في أعين الناس فرفعتك ألم بر عليك من أثرى وكنت تحضر سدد الملوك والسادة فتدخل ويحضرعباد الله الصالحون فلايدخلون ،ألم تـكن تخطب بنات الملوك والسادة فتنكح و يخطب عباد الله الصالحون فلا ينكحون، ألم تكن تنفقني في سبيل الخبث فلا أتعاصى ولو أنفقتني في سبيل الله لم أتعاص عليك وأنت ألوم مني، أنما خلقت أنا و أنتم يابني آدم من تراب، فمنطلق ببر و منطلق باثمم فهكذا يقول المال فاحذر وا.وفي أثر يقولالله تبارك وتعالىأموالنار جعتالينا ، سعد بها من سعد، وشقى بها من شقى ،قالوا ومن فوليد المال انه قوام العبادات و الطاعات،و به قام سوق بر الحبح و الجهاد ،و به حصل الاتفاق الواجب والمستحب. و به حصلت قربات العتق و الوقف وبناء المساجدو القناطروغيرها وبه يتوصل الى النكاح الذي هو أفضل من التخلي لنو افذ العبادة وعليه قام سوق المروءة ، و به ظهرت صفة الجود و السخاء ، و به وقيت الاعراض، و به اكتسبت الاخوان و الاصدقاء، وبه توصل الابرار الى الدرجات العلى ومرافقة الذين أنعم الله عليهم فهو مرقاة يصعد بها الى أعلى غرف الجنة، وسبط منها إلى أسفل سافليز، وهو مقيم مجد الماجد كما أن بعض السلف (١) يقول لا مجد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال. وكان بعضهم يقو لااللهم اني من عبادك الذين لا يصلحهم إلا الغني و هو من أسباب رضي الله عن العبدكما كان من أسباب سخطه عليه وهؤ لاء الثلاثة الذين ابتلاهم الله به: الا مرص، والاقرع والاعمى نال به الاعمى رضى ربه و نالا به سخطه، والجماد ذر وة سنام العمل وتارة يكون بالنفس وتارة يكون بالمال ورعاكان الجهاد بالمال انكي وأنفع،وبأى شي. فضل عثمان على على، وعلى اكثر جهادا بنفسه وأسبق

 <sup>(</sup>۱) هو قیس بن سعد بن عادة الانصاری أو أوه . راجع البیانوالتیین للجاحظ ج۳ص ۲۲۶ وطبقات ابنسعد ج۳ ص ۱۶۲

إسلاماً من عثمان . وهـذا الزبير وعبد الرحمن بن عوف افضل من جمهور الصحابة مع الغني الو افر و تأثيرهما في الدين اعظم من تأثير أهــل الصفة وقد نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن اضاعته وأخبر أن ترك الرجل ورثته اغنياء خير له من تركهم فقرا \* . وأخبر أن صاحب المال لن ينفق نفقة يبتغي بها وجه الله الا ازداد بها درجة ورفعة ، وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقر وقرنه بالكفر فقال: اللهم أنى أعوذ بك من الكفر والفقر فان الخير نوعان: خير الآخرة والكفر مضاده، وخير الدنيا والفقر مضاده ، فالفقرسبب عذاب الدنيا، والكفرسبب عذاب الاخرة والله سبحانه جعل اعطاء الزكاة وظيفة الاغنياء واخذها وظيفة الفقراء وفرق بين اليدين شرعا وقدرا، وجعل يدالمعطى أعلىمن الآخذوجعل الزكاة أوساخ المال ولذلك حرمها على أطيب خلقهوعلى آلهصيانة لهمو تشريفا ورفعالاقدارهم ونحن لاننكران رسولالله صلى الله عليه و سلم كان فقيرا ثم أغناه الله ، والله فتح عليه وخوله ووسع عليه وكان مدخر لاهله قوت سنةو يعطي العطا باالتي لم يعطها احدغيره، وكان يعطى عطاء من لا يخاف الفقر ومات عن فدك والنضير وامو الخصه الله بهاو قال تعالى دما افاء الله على رسو لهمن اهل القرى فلله و للرسول، فنزهه ربه سبحانه عن الفقر الذي يسوغ أخذ الصدقة وعوضه عما نزهه عنه باشرف المال واحله وافضله وهو ما أخذه بظل رمحه وقائم سيفه من أعداء الله الذين كان مال الله با يديهم ظلما و عدوانا ، فانه خلق المال ليستعان به على طاعته وهو با يدى الكفار والفجار ظلما وعدوانا ، فاذا رجع الى أوليائه وأهل طاعته فا. اليهم ما خلق لهم ولكن لم يكن غني رسول الله صلى الله عليه وسلم وملكه من جنس غني بني الدنيا واملاكهم، فان غناهم بالثيء وغناه صلى الله عليه وسلم عن الشي وهو الغني العالى وملكهم ملك يتصر فون فيه بحسب ارادبهم وهو صلى الله عليه وسلم انما يتصرف في ملكه تصرف العبد الذي لايتصرف الا با.ر سيده . وقد اختلف الفقها في الني هل كان ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم على قولين. هما روايتازعن احمد: اتحقيق ان ملكه له كان نوعا آخر

من الملك وهو ملك يتصرف فيه بالامر كماقال صلى الله لميهو سلم: و الله لااعطى احدا ولا أمنع أحدا انما انا قاسم اضع حيث اورت، ذلك من كمال ورتبة عبوديته ولاجل ذلك لم يورث فا ، عبد محض من كل وجه لربه عز وجل و العبد لا مال له فبو رث عنه فجمع الله لهسبحانه بيزاعلى انواع الغني و شرف أنواع الفقر فكمل له مراتب الكمال فليست احدى الطائفتين بأحق به من الاخرى، فكان صلى الله عليه و ـــلم في فقه الصبر خلق الله واشكرهم و كذلك في غناه ، و الله تع لي جعله قدوة للاغنيا. والفقرا. وأي غني أعظم من غني من عرضت علمه مفاتيح كنوز الارض، وعرض علمه أن يجعل له الصفا ذها، وخير بير أن يكون ملكا نبياً و بين أن يك ن عبداً نبيا، فاختار أن يكون عبداً نبياً ومع هـ ذا فجبيت اليه اموال جزيرة العرب والبمن فأنفقها كلها ولم ستأثر منها بشيء، بل تحمل عيال المسلمين ودينهم فمال من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فالى وعلى، فرفع الله سبح نه قدره ان يُكُون من جملة الفقراء الذبن تحل لهم الصدقة كما نزهه أرب يكون من جملة الاغنياء الذين أغناهم بالإموال لل ر ثة بل أغاه به عن -واه وأغنى قلبه كل الغبي ووسع عليه غاية السمة فانفق غاية الانفاق واعطى أجل العطايا ، لا اسائر بالمال ولا اتخذ منه عقا ١ ، لا أرضا ولا نرك شاة و لا بعبرا ولاعبدا ولاأمة ولادبنا اولادرها فاذا احتج الغني اشاكر بحاله صلى الله عليه وسلم لم يمكنه ذلك الا بعد ان يفعل فاله، كما ان الفقير الصابر اذا احتج بحاله صلى الله عليه وسلم لم يمكنه ذلك الاسد أن يصبر صبره و يترك لدنا اختيارا لا اضطرارا فر-ول لله صلى الله عليه , سلم وفي كل ص تبه من مرتبئي الفقر والغني حقبا وعبوديتها ،وأيضا فان الله سبحانه أغنى به الفقراء فما ذالت أمته العني الا به ، واغنى الناس مر. \_ صار غيره به غنيا قال على بن أبي رباح اللخمي كست عند مسلمه بن مخلد الانصاري وهو يومئذ على مصر و بد الله بن عمرو بن الغاص جالس معه فتمثل مسلمة بيبت من شعر أبي طالب فقال، لو ان أبا طالب رأى م نحن فيه اليوم من

نعمة الله وكرامته لعلم ان ان أخيه سيد قدجاً. مخير،فقال عبدالله بنعمرو و يومئذ كان سيدا كريما قد جاء بخير ، فقال مسلمة ألم يقل الله تعالى ألم يجدك يتم فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ، فقال عبد الله بن عمرو أما اليتم فقد كان يتما من أبويه ، وأماالعيلة فكلما كان بايدي العرب الى القلة يقول ان العرب كانت كلها مقلة حتى فتح الله عليه وعلى العرب الذين اسلموا ودخلوا في دين الله أفواجاً، ثم توفاه الله قبل أن يتلبس منها بشيء ومضى وتركها وحذر منها ومن فتنتها قال وذلك معني قوله عائلًا فاغنى، وأما قوله «ولسوف يعطيك ربك فترضى ، فلم تكر. الدنيا لترضيه وهو لا يرضاها كالها لامته وهو يحذر منها وتعرض عليه فيأباها وانما هو ما يعطيه من الثواب وما يفتح عايه وعلى امته من ملك كسرى وقيصر ودخول الناس في الاسلام وظهور الدين اذ كان ذلك محبته و رضاه صلوات الله وسلامه عليه . و روى سفيان الثو رىءن الاو زاعى عن اسماعيل بن عبد الله عن على بن عبد الله بن عباس عن الني صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ماهومفتوح بعدى كفراً كفراً فسرنى ذلك فنزلت والضحي واللَّيل الى قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال اعطني الف قصر من لؤلؤ ترابها المسك في كل قصر ما ينبغي له . قالوا وماذ كرتم ، ن الزهد في الدنيا و التقلل منها فالزهد فيها لاينافي الغني،بل زهد الغني اكمل من زهد الفقير فان الغني زهدين قدرة والفقير عن عجز و بينهما بعد بعيد ، وقد كان رسول الله صلى عليه وسلم في حال غذاه أز هدالخلق، وكذلك الراهيم الخليل كانكثير المال وهو أزهد الناسفي الدنيا . وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أبي ذر عن الذ ، صلى الله عليه وسلم قال: الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا اضاعته ولكن الزهادة في الدنيا أن لا كون بما في يديك اوثق بما في يد الله وأن تكون في ثراب المصيبة اذا انت أصبت بها أرغب في ثوابها لوانها بقيت لك. وسئل الامام احمد عن الرجل يكون معه الف دينار وهل يكون زاهدا قال نعم بشرط أن لايفرح اذا زادت، ولايحزن اذا نقصت. وقال

THER SELECTION OF THE STATE IN STREET

بعض السلف الزاهد من لايغاب الحلال شكره ولا الحرام صبره، وهذا من أحدن الحدود حقيقة مركبة من الصبر والشكر فلا يستحق اسم الزاهد من لا يتصف بهما فمن غلب شكر، لما وسع عليه من الحلال وصبره لما عرض له من الحرام فهو الزاهـ على الحقيقة بخلاف من غلب الحــلال شكره والحرام صبره فكارب شكره وصبره مغلوبين فان هذا ليس بزاهد وسمعت شيخ الاسلام يقول الزهد تركك مالا ينفعـك والورع تركك ما يضرك. فالزهد فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليدين منها و يقابله الشح والحرص وهو ثلاثة أقسام زهد في الحرام .وزهد في الشبهات والمكروهات وزهد في الفضلات، فالاول فرض، والثاني فضل، والشالث متوسط بينهما بحسب درجة الشبهة وان قويت التحق بالاول والا فبالثالث ،وقد يكون الثالث واجباً بمعنى أنه لابد منــه وذلك لمن شمر الى الله والدار الآخرة فزهدالفضلة يكون ضرورة ،فان ارادة الدنيــا قادحة في ارادة الأخرة ولا يصح للعبد مقام الارادة حتى يفرد طلبه وارادته ومطلوبه فلا ينقسم المطلوب ولا الطلب. أما توحيد المطلوب أن لا يتعلق طلبه وارادته بغير الله وما يتمرب اليه وبدني منه ، وأما توحيده في الطلب أن يستأصل الطلب والارادة نوازع الشهوات وجواذب الهوى وتسكن الارادة في اقطار النفس فتملاً ها فلا يدع فيها فضلا لغير الانجذاب الى جانب الحق جل جلاله فتتمحض الارادة له . ومتى تمحضت كان الزهـد لصـاحبها ضرورة فانه يفرغه لعمارة وقته وجمع قلبه على ما هو بصدده وقطع مواد طعمـه اللاتي هي من أفسد شيء للقلب،بل أصــل المعاصي والفساد والفجور كله من الطمع، فالزهد يقطع مواده ويفرغ البال ويملاً القلب ويستحث الجوارح وبذهب الوحشةالتي بين العبد وبين ربه، وبجلب الانس به ويقوى الرغبة في ثوابه ان ضعف عن الرغبة في قربه والدنو منه و ذوق حـــلاوة معرفته ومحبته . فالزاهد أروح الناس بدنا وقلبا فان كان زهـده وفراغه من الدنيــا قو: له في ارادة الله والدار الآخرة بحيث فرغ قلبـه لله وجعل

حرصه على التقرب اليه و شحه على وقته أن يضبع منــه شي. في غير ما هو أرضى لله وأحب اليه كان من أنعم الناس عيشا وأقرهم عينــا وأطيبهم نفسا وأفرحهم قلبا،فان الرغبة في الدنيا تشتت القلب وتبدد الشمل وتطيل الهم والغم و الحزن فهي عذاب حاضر يؤدي الى عذاب منتظر أشد منـــه وتفوت على العبد من النعم أضعاف ما يروم تحصيله بالرغبة في الدنيا . قال الامام احمد حدثنا الهيم بن جميل حدثنا يعنى ابن مسلم عن ابراهم يعني بن ميسرة عن طاوس قال :قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الزهد في الدنيا يريح القلب و البدر . وأن الرغبة في الدنيا تطيل الهم والحزن وانما تحصل الهموم والغموم والاحزان من جهتين: أحداهما الرغبة في الدنيا والحرص عليها، والثاني النقصير في أعمال البر والطاعة. قال عبد الله بن أحمد حدثني بيان بن الحسكم حدثنا محمد بن حاتم عن بشر بن الحارث قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن الحكم قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا قصر العبد بالعمل ابتلاه الله عز وجل بالهم وكما أن الرغبة في الدنيا أصل المعاصي الظاهرة فهي أصل معاصي القلب مر. التسخط و الحسد والكبر والفخر والخيلاً. والتكاثر ، وهـذا كله من امتلاً. القلب بها لا مَن كونها في اليد، وامتلاء القلب بها ينافي الشكر ، ورأس الشكر تفريغ القلب منها وبالله التوفيق. وامتداد المالكامتداد العمر والجاه، فخيركم في الدنيا من طال عمره وحسن عمله ، فيكذا من امتد ماله وكثر به خيره ، فنعم المر. وماله وجاهه،إما أن برفعه درجات،و إماأن يضعه درجات. وسر المسألة أن طريق الفقر والتقلل طريق سلامة مع الصبر، وطريق الغني والسعة في الغالب طريق عطب، فإن اتقى الله في ماله و وصل به رحمه وأخرج منه حق الله وليس مقصوراً على الزكاة بل من حقه اشباع الجائع وكسوة العــارى واغاثة الملهوف واعانة المحتاج والمضطر، فطريقه طريق غنيمة وهي فوق السلامة فمثل صاحب الفقر كمثل مربض قد حبس بمرضه عن أغراضه فهو يثاب على حسن صبره على حبسه . وأما الغني فخطره عظيم في جمعه وكسبه وصرفه فاذا

سلم كسبه وحسن أخذه من وجهه وصرفه فيحقه كان أنفع له،فالفقير كالمتعبد المنقطع عن الناس والغني المنفق في وجوه الخير كالمعين والمملم والمجاهد .ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم قرين الذي أتاه الله الحـكمة فهو يقضي بهــا وعلمها فهوأح المحسودين لذين لاثالث لهما والجهلة يغبطونالمنقطع المتخلي المقصور الذع على نفسه و يح لمونه أولى الحسد من الغبي المنفق والعالم المعلم فان قيرًا فأيهما أفضل،من يختار الغبي المتصدق والانفاق في وجوه البر،ام من يختار الفقر وانتقلل ليمدعن الفتنة ويسلم من الآفة ويرفه قلبه على الاستعداد للآخرة فلا يشعله بالدنيا ،أم من لايختار لاهذا ولا ذاك بل يختار ما اختاره الله له فلا يعر باختياره واحداً من الأمرين، قيل هذا موضع اختلف فيه حال السلف الصر لح فمنهم من اختار المال للجهاد به و لانفاق وصرفه في وجوه البركعبد الرحمن بن عوف وغيره من مياسير الصحابة، وكان قيس بن سعد يقول اللهم أنى من عبا ك الذين لايصلحهم الا الغني،ومنهم من اختار الفقر والتقلل كأو ذر وجماعة مرااصح ة معه،وهؤ لا. نظروا الى آفات الدنيا وخشوا المتنة ما.وأولئك نظروا لى مصالح لانفاق وتمراته العاجلة والآجلة،والفرقة الثالث لم تختر شـــًا بل كان اختيارها ما اختاره الله لها، وكذلك اختيار طول البقاء في الديا لأقامة دينالله وعبارته ، فطائفة اختارته وتمته ، وطائفة أحبت الموت ولقاً. للموالراحةمن الدنيا. وطائفة ثالثة لمتختر هذا؛ لاذاك، بلاختارت ما يختاره الله لها، وكان اختيارهم معلقاً بما يريده لله دون مراد معين منهم، وهي حال الصد ق رضي الله عنه فانهم قاوا له في مرض موته ألا ندعولك الطبيب فقال قد رآني ، فقالوا فها قال لكقال : قال لي اني فعال لما أريد. والأولي حال موسى عايه السلام فانه لما جاءه ملك الموت لطمه ففقاً عينه و لم يكن ذلك حبا منه للدنيا والعبش فيها ولكن لينفذ أوامر ربه ويقيم دينه ويجاهد أعداءه فكأنه قال لملك الموت أنت عبـد مأمور،وأنا عبـد مأمور.وأنا في تنفيذ أو امر ربي وقامة دينه، فلما عرضت عليه الحياة الطويلة وعلم أن الموت بعدها اختار ما ختاره اللهله . وأما نبينا صلوات الله وسلامه عليــه فان ر به

أرسل اليه يخبره وكان أعلم الخلق بالله ، فعلم أن ربه تبارك و تعالى بحب لقاءه ويختماره له فاختار لقاء الله . ولوء لم أن ربه يحب له البقاء في الدنيالتنفيذ أو امره واقامة دينه لما اختمار غير ذلك فكان اختماره تابعاً لاختيار ربه عز وجل في أن يكون ملكا نبياً وبين أن يكون ملكا نبياً وبين أن يكون عدا نبياً وعلم أن ربه يختار له أن يكون عبدا نبياً اختارها اختاره الله في كان اختماره في جميع أموره تابعاً لاختيار الله له .ولهذا يوم الحديبيه احتمل ما احتمل من تلك الحال في ذاك الوقت و وفي هذا المقام حقه و لم يثبت عليه من كل وجه إلا الصديق، فلم يكن له اختيار في سوى ما اختاره الله له ولا صحابه من تلك الحال التي تقرر الامر عليها فكان راضياً بها مختارا لها مشاهدا اختيار ربه لها وهذا غاية العبودية ، فشكر الله له ذلك وجعل شكرانه مابشره به في أول سورة الفتح حتى هنأه الصحابة به ، وقالوا هنيئا لك يارسول الله وحق له أن بهناً باعظم ماهني به بشر صلوات الله وسلامه عليه

### فصل

ومما ينبغى أن يعلم أن كل خصلة من خصال الفضل قد أحل الله رسب له صلى الله عليه وسلم فى أعلاها وخصه بذر وةسنامها، فاذا احتجت بحله فرقة من فرق الامة التي تعرفت تلك الخصال وتقاسمتها على فضلها على غيرها أمكن الفرقة الاخرى أن تحتج به على فضلها أيضا، فاذا احتج به الغزاة والمجاهدون على أنهم أفضل الطوائف احتج به العلما، والفقها، على مثل ما احتج به أولئك واذا احتج به الزهاد والمتخلفون عن الدنيا على فضلهم احتج به الداخلون فى الدنيا والو لا ية وسياسة الرعية لا قامة دبن الله وتنفيذ أمره، واذا احتج به الفقير الصابر احتج به العارفون على فضل الموافق العبادة على فضل وافل العبادة وترجيحها احتج به العارفون على فضل المحرفة ، واذا احتج به أرباب التواضع والحلم احتج به أرباب العز والقهر للبطلين والغاظة عليهم والبطش بهم، واذا احتج به أرباب اله قار والهيه والوزانة احتج به أرباب الحلق الحسن والمزاح احتج به أدباب الوقار والهيه والوزانة احتج به أرباب الخلق الحسن والمزاح المتح الذى لا يحرب عن الحق وحسن العشرة للا هل والاصحاب، واذا احتج المناح الذى لا المناح الذى لا المناح الذى لا أهل والاصحاب، واذا احتج الدى لا المناح الذى واذا احتج من الحق وحسن العشرة للا هل والاصحاب، واذا احتج الدى المناح واذا احتج من الحق وحسن العشرة للا هل والاصحاب، واذا احتج من الحق وحسن العشرة للا هل والاصحاب، واذا احتج

EMERICAS UNIVERSITA IN SERVE

به أصحاب|اصدع بالحق والقول به فيالمشهد والمغيب احتج به أصحاب|لمداراة والحياء والكرمأن يبادروا الرجل بمايكرهه فيوجهه،واذا احتج به المتورعون على الورع المحمود احتج به الميسرون المسهلون الذين لايخرجون عن سعــة شريعته ويسرها وسهولتها ، واذا احتج به من صرف عنايته الىاصلاح دينــه وقلبه احتج به من راعي اصلاح بدنه ومعيشته ودنياه فانه صلى الله عليه وسلم بعث لصلاح الدنيا والدين، وإذا احتج به من لم يعلق قلبه بالاسباب ولا ركن اليها احتج به من قام بالاسباب ووضعها مواضعها وأعطاها حقها . واذا احتج به من جاع وصبر على الجوع احتج به من شبع وشكر ر به على الشبع،واذا احتج به من أخذ بالعفو والصفح والاحتمال احتج به من انتقم في مواضع الانتقام،واذا احتج به من أعطى لله و و الى لله احتج به من منع لله وعادى لله واذا احتج به من لم يدخر شيئاً لغد احتج به من يدخر لاهله قوت سنة ، واذا احتج به من يأكل الحشن من القوت والادم كخبز الشعير والخل احتج به من يأكل اللذيذ الطيب كالشوى والحلوى والفاكهة والبطيخ ونحوه، واذا احتج به من سرد الصوم احتج به من سرد الفطر فكان يصوم حتى يقال لايفطر و يفطر حتى يقال لايصوم،واذا احتج به من رغب عن الطيبات والمشتهيات احتج به مر. أحب أطيب مافى الدنيا وهو النساءوالطيب، واذا احتج به من ألان جانبه وخفض جناحـه لنسائه احتح به من أدبهن وآلمهن وطلق وهجر وخيرهن، وأذا احتج به من ترك مباشرة أسباب المعيشة بنفسه احتج به من باشرها بنفسه فآجر واستأجر وباع واشـترى واستساف وأدان ورهن،واذا احتج به من يجتنب النساء بالكلية في الحيض والصيام احتج به من يباشر امرأته وهي حائض بغير الوطء ومن يقبل امرأته وهو صائم ، واذا احتج به من رحم أهل المعاصى بالقدر احتج به من أقام عليهم حدود الله فقطع السارق ورجم الزاني وجلمهالشارب،واذا احتج به من أرباب الحمكم بالظاهر احتج به أرباب السياسية العادلة المبنية على القرائن الظاهرة فانه حبس في تهمة وعاقب في تهمة. وأخبر عن نبي الله سليمان انه عليه

السلام حكم بالولد للمرأة بالقرينة الظاهرة مع اعترافها لصاحبتها به فلم يحكم بالاعتراف الذي ظهر له بطلانه بالقرينة وترجم ابو عبد الرحمن على الحديث ترجمتين: احداهما قال التوسعة للحاكم ان يقول للشيء الذي لا يفعـله افعله ليستبين به الحق، ثم قال الحكم بخلاف مايعترف به المحكوم عليه، اذا تبين للحاكم أنالحق غير ما اعترف به ، وكذلك الصحابة عملوا بالقرائن في حياته وبعده فقال على رضى الله عنه للمرأة الني حملت كتاب حاطب لتخرجن الكتاب أو لأجردنك.وحـد عمررضي الله عنه في الزنا بالحبل، وفي الخر بالرائحة.وحكى الله سبحانه عن شاهد يوسف حكاية مقرر عن منكر أنه حكم بقرينة شق القميص من دبر على براءته.وقال صلى الله عليه وسلم لابن أبي الحقيق وقد زعم أن النفقة أذهبت كنز حبى بن أخطب:العهد قريب والمال أكثر من ذلك فاعتبر قرينتين دالتينعلي بقاء المال وعاقبه حتى أقر به، وجوز لاً وليا. القتيل أن يحلفوا على رجل انه قتله و يقتلونه به بناء على القرائن المرجحة صدقهم.وشرع الله سبحانه رجم المرأة اذا شهد عليها زوجها في اللعان وأبت أن تلاعن للقرينة الظاهرة على صدقه .وشريعته صلى الله عليه وسلم طافحة بذلك لمن تأملها فالحركم بالقرائن الظاهرة من نفس شريعته، وماجاء به فهو حجة لقضاة الحق وولاة العدل كما أنه حجة على قضاة السوء و ولاة الجور والله المستعان.والمقصود بهذا الفصل انه ليس الفقراء الصابرون بأحق به صلى الله عليه و سلم من الاغنياء الشاكرين، و أحق الناس به أعلمهم بسنته وأتبعهم لها وبالله التوفيق

## الباب الخامس والعشرون

في بيان الامور المضادة للصبر والمنافية له والقادحة فيه

لما كان الصبر حبس اللسان عن الشكوى الى غير الله ،والقلب عن التخط، والجوارح عن اللطم وشق الثياب ونحوها ، كان ما يضاده واقعا على هذه الجملة ، فنه الشكوى الى المخلوق.فاذا شكى العبد ربه الى مخلوق مثله فقد

شكي من يرحمه الى من لابرحمه، ولا تضاده الشكوى الى الله كما تقدم في شكاية يعقوب الى الله مع قوله فصبر جميل، وأما اخبار المخلوق بالحال فأن كان للاستعانة بارشاده أو معاونته والتوصل الى زوال ضرورة لم يقدح ذلك في الصبركا خبار المريض للطبيب بشكايته، واخبار المظلوم لمن ينتصر به بحله و اخبار المبتلي ببلائه لمن كان يرجو أن يكون فرجه على يديه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على المريض يسأله عن حاله ويقول كيف نجدك وهذا استخبار منه واستعلام محاله . وأما الانين فهـل يقدح في الصبر ، فيه روايتان عن الامام احمد قال ابوالحسين أصحهما الكرامة لما روى عن طاوس أنه كان يكره الانين في المراض،وقال مجاهد كل شيء يكتب على ابن آدم ما يتكلم حتى أنينه في مرضه، قال هؤلا. و إن الانين شكوى بلسان الحال ينافي الصبر، وقال عبدالله من الامام احمد قال لي أبي في مرضه لذي توفي فيه أخرج الى كتاب عبدالله بن ادر يس فأخرجت الكتاب، فقال أخرج أحاديث ليث بن أبي سلم فأخرجت أحاديث ليث،فقال اقرأ على أحاديث ليث ،قال قلت اطاحة أن طاوس كان بكره الانين في المرض فاسمع له أنين حتى مات فاسمعت أبي أن في مرضه ذلك الى أن توفى، والرواية الثانية انه لايكره ولا يقدح في الصبر،قال بكر بن محمد عن أبيه سئل احمد عن المريض يشكو ما يجد من الوجع فقال تعرف فيه شيئاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم حديث عائشة وارأساه وجعل يستحسنه،وقال المروذي دخلت على أبي عبدالله وهو مريض فسألته فتغرغرتعينه وجمل يخبرني ما مربه في ليلته من العلة . والتحقيق أن الانين على قسمين : أنين شكوى فيكره وأنين استراحه و تفريج فلا يكره والله أعلم.وقد روى في أثر أن المريض اذا بدأ بحمد الله ثم أحبر بحاله لم يكن شكري.وقال شقيق البلخي من شكي من مصيبة نزلت به الى غير الله لم يجد في قلبه حلاوة لطاعة الله أبدآ

### فصل

والشكوى نوعان شكوى بلسان القال وشكوى بلسال الحال ولعلها أعظمها

ولهذا أمر الني صلى الله عليه وسلم من أدم عليه أن يظر نعمة الله عليه وأعظم من ذلك من يشتكي ربه وهو بخير فهذا أمنت الحلق عند ربه. قال الامام احمد حدثنا عبد لله بن يزيد حدثنا كهمس عن عبدالله بن شقيق قال قال كعب الاحبار إن من حسن العمل سبحة الحديث، من شر العمل التحذيف، قيل لعبدالله ماسبحة الحديث. قال سبحان الله و بحمده في خلال الحديث، قيل في التحذيف قال يصبح الناس بخبر فيسئلون فيزعمون أنهم بشر الحديث، قيل في التحذيف قال يصبح الناس بخبر فيسئلون فيزعمون أنهم بشر

### فصل

ومما ينافي الصبر شق الثياب عند الصدية ولطم الوجه والضرب باحدى اليدمن على الاخرى وحلق الشعر و الدعاء بالويل، و لهدا بريء الني صلى لله له ولم ممن صلق و حلق و خرق صاق رفع صرته عند المصيبة وحلق رأسه وشق ثيابه ولا ينافيه البكاء والحزن قال الله تعالى عن يعقوب. و إبيضت عناه من الحزز فهو كظيم، قال قتادة كظيم على الحزن فيم يقل الاخيرا. و قال حماء بن سلمة عن على بن زيدعن يوسف بن مهر انعن ابن عباس عن الني صلى الله عله وسلم قال ما كان من العين ومن القلب فمن الله و الرحمة ، وماكان من اليد واللسان فمن الشيطان، وقالهشيم عن عبدالرحمن بن يحيى عن حسان بن أبي جبلة قار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بث فلم يصبر . وقال خالد بن اب عثمان مات ابن لي فرآني سعيد بنجبير متقنعاً، فقال اياك و التمنيع فانه من الاستكانة وقال بكر بن عبدالله المزني كان يقال من الاستكانة لجلوس في البيت بعد المصيبة وقال عبيد بن عمير ليس الجزع أن تدمع العين ويحزن القاب واكم الجزع القول السيء والظن السيء. وسئل القاسم بن محمد عن الجزع، فقال القول السيء والظن السيء. ومات ابن لبعض قضة البصرة فا - تمع اليه العلماء والفقهاء فتذاكروا ما يتبين به جزع لرجل من صبره، فأجمعوا انهم إذا ترك شيئاً بما كان يصنعه فقد جزع .وقال الحسين بن عبد العز بز الحوري مات ابن لي نفيس فقلت لأمه اتقى الله واحتسبيه، واصبري فقالت ،صيبتي به أعظم من أن أفسدها بالجزع. وقال عبد الله ان المبارك أنَّى رجل يزيد

ابن يزيد وهو يصلي وابنه في الموت، فقال ابنك يقضي وانت تصلي، فقال ان الرجل اذا كان له عمل يعمله فتركه يوما واحدا كان ذلك خللا في عمله وقال ثابت أصيب عبد الله بن مطرف بمصيبة فرأيته احسن شيء شارة وأطيبه ريحاً فذكرت له مارأيت ، فقال تأمرني يا أبا محمد ان استكين للشيطانوأ ريه انهقدأصابني سوء، والله يا ابا محمدلو كانت لى الدنيا كلها ثم أخذها مني ثم سقاني شربة يوم القيامة مارأيتها ثمناً لتلكالشربة. ومها يقدح في الصبر اظهار المصيبة والتحدث بها وكتمانها رأس الصبر .و قال الحسن بن الصباح في مسنده حدثنا خلف بن تميم حدثناز افر بن سليمان عنعبدالعزيز بن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من البر كتمان المصائب والامراض والصدقة . وذكر انه من بث فلم يصدر. و روىمن وجه آخر عن الحسن يرفعه: من البركتمان المصائب وماصبر من بث .ولما نزل في احدى عيني عطاء الما. مكث عشرين سنة لا يعلم به أهله حتى جاء ابنه يوما من قبل عينه فعلم أن الشيخ قد أصيب. ودخل رجل على داود الطائي في فراشه فرآه برجف فقال انا لله وانا اليه راجعون، فقال مه ، لا تعلم بهذا أحدا ،وقداقعد قبل ذلك أربعة اشهر لايعلم بذلك أحد. وقال مغيرة شكى الاحنف الى عمه وجع ضرسه فكرر ذلك عليه ،فقال ماتكرر على، لقد ذهبت عيني منذ اربعين سنة فما شكوتها الى أحد

### فصل

و يضاد الصبر الهلع وهو الجزع عند ورود المصيبة والمنع عند و رود النعمة قال تعالى ( ان الانسان خلق هلوعا، اذا مسه الشر جز وعا ، واذا مسه الخير منوعا ) وهذا تفسير الهلوع قال الجوهري الهلع أفحش الجزع وقد هلع بالكسر فهو هلع وهلوع. وفي الحديث شرمافي العبد شحهالع وجبن خالع.قلت هنا امران ، أمر لفظي وأمر معنوي، فأما اللفظي فانه وصف الشح بكونه هالعا والهالع صاحبه ، واكثر ما يسمى هلوعاولا يقال هالع له فانه لا يتعدى ، فقيه

أرباب البصائر بصبره سبحانه كعلمهم برحمته وعفوه وستره مع انه صبر مع كمال علم وقدرة وعظمة وعزة وهو صبر من أعظم مصبور عليه فأن مقابلة أعظم العظاء وملك الملوك وأكرم الاكرمين ومن احسانه فوق كل احسان بغاية القبح وأعظم الفجور وأفحش الفواحش ونسبته الى كل مالايليق به والقدح في كاله وأسمائه وصفاته والالحاد في آياته وتكذيب رسله عليهم السلام ومقابلتهم بالسب والشتم والاذى وتحريق أوليائه وقتلهم واهاتتهم أمر لايصبر عليه إلا الصبور الذي لاأحد أصبر منه، ولانسبة لصبر جميع الخلق من أولهم الى آخرهمالى صبره سبحانه واذا أردت معرفة صبر الرب تعالى وحلمه والفرق بينهما فتا مل قوله تعانى د إن الله بمسك السموات والارض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده انه كان حلى غفوراً ، وقوله ، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا،تـكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا.أن دعوا للرحمن ولدا ، وقوله • وان كان مكرهم لتزول منه الجبال ، على قراءة من فتح اللام فاخبر سبحانه أن حلمه ومغفرته يمنعان زوال السموات والأرض، فالحلم وأمساكهما أن تزولًا هو الصبر، فبحلمه صبر عن معاجلة أعدا ثه. وفي الآية إشعار بأن السموات والارض تهم وتستأذن بالزواللعظم مايأتي به العباد فيمسكها بحلمه ومغفرته وذلك حبس عقوبته عنهم وهو حقيقة صبره تعالى،فالذي عنـــــه الامساك هو صفة الحلم، والاهساك هو الصبر وهو حبس العقوبة ففرق بين حبس العقوبة وبين ماصدر عنه حبسها فتأمله. وفي مسند الامام احمد مرفوعا مامن يوم الا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بني آدم، وهذا مقتضى الطبيعة لان كرة الماء تعلوكرة التراب بالطبع ولكن الله يمسكه بقدرته وحلمه وصـ بره وكذلك خرور الجبال وتفطير السموات الرب تعالى يحبسها عن ذلك بصبره وحلمه فان ما يأتى به الكفار والمشركون والفجار في مقابلة العظمــة والجلال والاكرام يقتضي ذلك فجعل سبحانه في مقابلة هذه الاسباب أسباباً يحبها ويرضاها ويفرح بها أكمل فرح وأتمه تقابل تلكالاسباب التي هي سبب

THERITAR DITTER ASSESS IN PRINCE

زوال العالم وخرابه فدفعت تلك الاسباب وقاومتها وكان هــذا مر. آثار مدافعة رحمته لغضبه وغلبتهاله وسبقها اياه فغلب أثر الرحمة أثر الغضبكما غلبت الرحمة الغضب ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم يصفة الرضا منصفة السخط وبفعل المعافاة من فعل العقوبة. ثم جمع الامرس في الذات اذهما قائمان بها: فقال أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من عقو بتك، وأعوذ بك منك، فانمايستعاذ به هو صادر عن، شيئته وخلفه بأذنه وقضائه فهو الذي أذن في وقوع الاسباب التي يستعاذمنها خلقاً وكونا ، فمنــه السبب والمسبب وهوالذي حرك الانفس والابدان وأعطاها قوي التأثير وهو الذي أوجدها وأعدها ومدها وسلطها على ماشاء، وهو الذي بمسكها اذا شاء ويحول بينها وبين تواها وتأثيرها. فتأمل ماتحت قوله أعوذ بك منك من محض التوحيد وقطع الالتفات الىغيره وتكميلاأتوكل عليه تعالىوالاستعانة به وحده وإفراده بالخوف والرجاء ودفع الضر وجلب الخير وهو الذي يمس بالضر بمشيئته وهو الذي يدفعه بمشيئته، وهو المستعاذ بمشيئته من مشيئته، وهو المعيد من فعله بفعله ، وهو الذي سبحانه خلق ايصبر عليه ومايرضي به ، فاذا أغضبه معاصى الخلق وكفرهم وشركهم وظلمهم ارضاه تسبيح ملائكته وعباده المؤمنين له وحمدهم اياه وطاعتهم له فيعيذ رضاه من غضبه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليسعند ربكم ليل ولانهار، نور السموات والارض من نور وجهه، وان مقدار يوم من أيامكم عنده اثنتا عشرة ساعة فتعرض عليه أعمالكم بالامس أول النهار اليوم ، فينظر فيها ثلات ساعات فيطلع منها على ما يكره فيغضبه ذلك ، فأول مايعلم بغضبه حملة العرش يجدونه يثقــل عليهم فتسبحه حملة العرش وسرادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة حتى ينفخ جبريل في القرن فلا يبقيشيء الايسمع صوته فيسبحون الرحن ثلاث ساعات حتى يمتلي. الرحمن رحمة فتلك ست ساعات، قال ثم يؤتى بالارحام فينظر فيها ثلاث ساعات فذلك قوله تعالى، هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء ويهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقبها، فتلك تسع ساعات ثم يؤتى بالارزاق فينظر فيها ثلاث

ساعات فذلك قوله « يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ، وقوله « كل يوم هو في شأن ، قال هذا شأنكم وشأن ربكم رواه أبو القاسم الطبراني في السنة وعثمان ابن سعيد الدارمي وشيخ الاسلام الانصاري وابن مندة وابن خزيمة وغيرهم ولما ذكر سبحانه في سورة الانعام اعداءه وكفرهم وشركهم وتكذيب رسله والارض وما حاج به قومه في اظهار دين الله و توحيده ، ثم ذكر الانبياء من ذريته وانه هداهم وآتاهم الكتاب والحكم والنبوة ثم قال فأن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين. فأخبر أنه سبحانه كاجعل في الارض من يكفر به ويجحد توحيده ويكذب رسله كذلك جعل فيها من عباده من يؤمن بما كفر به أولئك ويصدق بماكذبوا به ويحفظ من حرماته ماأضاعوه وبهذا تماسك العالم العلوى والسفلى، والا فاو تبع الحق أهوا، أعدائه لفسدت السموات والارض ومنفيهن ولخرب العالم. ولهذا جعل سبحانه من أسباب خراب العالم رفع الاسباب الممسكة له من الارض وهي كلامه وبيته ودينه والقائمون به فلا يبقى لتلك الاسباب المقتضية لخراب العالم أسباب تقاومها وتمانعها. ولماكان اسم الحليم ادخل في الاوصاف واسم الصبور في الافعال كان الحلم أصل الصبر فوقع الاستغناء بذكره في القرآن عن اسم الصبور والله أعلم.

### فصل

وأما تسميته سبحانه بالشكور فهو فى حديث أبى هربرة وفى القرآن تسميته شاكرا. قال الله تعالى ، وكان الله شاكرا عليما ، وتسميته أيضاً شكور، قال الله تعالى والله شكور حليم، وقال تعالى وان هذا كان لكم جزا ، وكان سعيكم مشكورا فجمع لهم سبحانه بين الاهرين ان شكر سعيهم وأثابهم عليه والله تعالى يشكر عبده اذا أحسن طاعته ويغفر له اذا تاب اليه فيجمع للعبد بين شكره لاحسانه ومغفرته لاساءته انه غفور شكور، وقد تقدم فى الباب بين شكره لاحسانه ومغفرته لاساءته انه غفور شكور، وقد تقدم فى الباب

BEERSON OF THE PARTY OF THE PAR

العشرين ذكر حقيقة شكر العبد وأسبابه ووجوهه وأما شكرالرب تعالى فله شأن آخر كشأن صبره فهو أولى بصفة الشكر من كلشكور بلهو الشكورعلى الحقية فانه يعطى العبد ويوفقه لما يشكره عليه ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقله أن يشكره ويشكر الحسنة بعشر أمثالها الى أضعاف مضاعفة ويشكرعبده بقوله بأن يثني عليه بينملائكته وفي ملائه الاعلى ويلقيله الشكر بين عباده و يشكره بفعله فاذا ترك شيئاً أعطاه أفضل منه واذا بذل له شيئاً رده عليه اضعافا مضاعفة وهو الذي وفقـه للترك والبذل وشكره على هذا وذاك ولما عقر نبيه سلمان الخيل غضبا له اذ شغلته عن ذكره فأراد ألا تشنله مرة أخرى أعاضه عنها متنالريح ولما تركالصحابة ديارهموخرجوامنهافي مرضاته أعاضهم عنها ان ملكهم الدنيا وفتحها عليهم واا اختمل يوسف الصديقضيق السجن شكر له ذلك بأن مدن له في الارض يتبوأ منها حيث يشاء ولما بذل الشهداء أبدانهم له حتى مزقتها أعداؤه شكر لهم ذلك بأن أعاضهم منها طيرآ خضرا أقر أرواحهم فيهاترد أنهارالجنةوتأكل من ثمارها الى قوم البعث فيردها عليهم أكمل ما تكون واجمله وأبهاه ولما بذل رسله اعراضهم فيه لاعدائهم فنالوا منهم وسبوهم أعاضهم من ذلك بأنصلي عليهم هووملائكته وجعل لهم أطيب الثناء في سمواته وبين خلقه فأخلصهم بخالصة ذكري الدار ومن شكره سبحانه انه بجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنيــا ويخفف به عنه يوم القيامة فلا يضيع عليه ما يعمله من الاحسان وهو من أبغض خلقه اليه ومن شكره انه غفر للمرأة البغي بسقيهـ اكلبـاكان قد جهـده العطش حتى أكل الثرى وغفر لاخر بتنحيتة غصن شوك عرب طريق المسلمين فهو سبحانه يشكر العبد على احسانه لنفسه والمخلوق انما يشكر من احسن اليه وأبلغ من ذلك انه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به الى نفسه وشكره على قليله بالاضماف المضاعفة التي لانسبة لاحسان العبد اليها فهو المحسن باعطاء الاحسان واعطاء الشكر فمن أحق باسم الشكور منه سبحـانه و تأمل قوله سبحانه , ما يفعل الله بعذابـكم ان

شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا علما، كيف نجد في ضمن هذا الخطاب ان شکره تعالی یأبی تعذیب عباده سدی بغیر جرم کا یأبی اضاعة سعیهم باطلا فالشكور لا يضيع أجر محسن ولا يعذب غير مسى، وفي هــذا رد لقول من زعم انه سبحانه يكلفه ما يطيقه ، ثم يعذبه على مالا يدخل تحت قدرته تعالى الله عن هذا الظن الكاذب والحسبان الباطل علواً كبيرا. فشكره سبحانه اقتضى أن لا يعذب المؤمن الشكور، ولا يضيع عمله وذلك من لوازم هذه الصفة فهو منزه عن خلاف ذلك كما ينزه عن سائر العيوب والنقائص التي تنافي كاله وغناه وحمده . ومنشكره سبحانهانه يخرج العبدمن النار بأدني مثقال ذرة من خير، ولا يضيع عليه هذا القدر. ومن شكره سبحانه أن العبد من عباده يقوم له مقاما يرضيه بين الناس فيشكره له وينوه مذكره ويخبر به ملائكته وعباده المؤمنين، كما شكر لمؤون آل فرعون ذلك المقام واثني به عليه ونوه بذكره بن عباده ، وكذلك شكره لصاحب يس مقامه ودعوته اليه فلا بهلك عليه بين شكره ومغفرته الاهالك فانه سبحانه غفور شكور يغفر الكثير من الزلل و يشكر القليل من العمل. ولما كان سبحانه هو الشكورعلي الحقيقة كان احب خلقه اليه من اتصف بصفة الشكر ، كما أن أبغض خلقه اليه من عطامًا واتصف بضدها ، وهذا شأن اسمائه الحسني، أحب خلقه اليه من اتصف بموجبها، وأبغضهم اليه من اتصف بأضدادها ، ولهذا يبغض الكفور والظالم والجاهل والقاسي القاب والبخيل والجبان والمهيز واللثيم وهو سبحانه جميل يحب الجال، علم يحب العلماء ، رحيم يحب الراحمين ، محسن محب المحسنين، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين، جواد يحب أهل الجود ، ستار يحب أهل الستر ، قادر يلوم على العجز ، والمؤمن القوى أحب اليه من المؤمن الضعيف، عفو يحب العفو، وتربحب الوتر، وكل مايحبه •ن آثار أسمائه وصفاته وموجبها وكل مايبغضه فهو مما يضادها وينافيها

# PERSON OF PARTIES IN SERVE

### خاتمة

يامن عزم على السفر ألى الله والدار الآخرة قد رفع لك علم فشمر اليه فقد أمكن التشمير، واجعل سبرك بين مطالعة منته ومشاهدة عيب النفس والعمل والتقصير فما أبقي مشهد النعمة . والذنب للعارف من حسنة يقول هذه منجيتي من عذاب السعير . ما المعول الاعلى عفوه ومغفرته فكل أحد اليهما فقير أبوء لك بنعمتك عني وأبوء بذني فاغفر لي أنا المذنب المسكين وأنت الرحيم الغفور . ماتساوي أعمالك لوسلمت ما يبطلها أدنى نعمة من نعمه عليك وأنت مرتهن بشكرها من حبن أرسل مها اليك فهل رعيتها بالله حق رعايتها وهي في تصريفك وطوع يديك فتعلق بحبل الرجاء وأدخل من باب التوبة والعمل الصالح انه غفور شكور . نهج للعبد طريق النجاة وفتح له أبوابها وعرفه طرق تحصيل السعادة وأعطاه أسبلها وحذره منوبال معصيته وأشهده على نفسه وعلى غبره شؤمها وعقامها وقال ان أطعت فبفضلي وأنا أشكر، وانعصيت فبقضائي وأنا أغفر إن ربنا لغفور شكور، أزاح عن العبد العلل، وأمره أن يستعيذ به من العجز والكسل، ووعده ان يشكر له القليل من العمل، و يغفر له الكثير من الزلل، ان ربنا لغفور شكور، أعطاه مايشكر عليه ثم يشكره على احسانه الينفسه لا على احسانه اليه، ووعده على احسانه لنفسه أن يحسن جزاءه ويقربه لديه ، وأن يغفر له خطاياه اذا تاب منها ولايفضحه بين يدمه أن ربنا لغفور شكور، و ثقت بعفوه هفوات المذنين فوسعتها، وعكفت بكرمه آمالالمحسنين فيا قطع طمعها، و خرقت السبعالطباق دعوات التأتبين والسائلين فسمعها ووسع الخلائق عفوه ومغفرته ورزقه فما من دابة فىالارض إلا على الله رزقها. ويعلم مستقرها ومستودعها، ان ربنا لغفور شكور، يجو د على عبيده بالنو ال قبل السؤ ال؛ و يعطى سائله ومؤ مله فو ق ما تعلقت به منهم الآمال، و يغفر لمن تاب اليه و لو بلغت ذنو به عدد الامواج والحصى والترابوالرمال ، ان ربنا لغفور شكور . أرحم بعباده من الوالدة

بولدها ، وأفرح بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الارض الملكة اذا وجدها ، وأشكر للقليل منجميع خلقه ، فمن تقرب اليه بمثقال ذرة من الخير شكرها وحمدها، انربنا لغفور شكور. تعرف اليعباده بأسهائه وأوصافه وتحبب اليهم بحلمه وآلائه ولم نمنعه معاصيهم بأن جاد عليهم بالائه ووعد من تاب اليه و أحسن طاعته بمغفرة ذنوبه يوم لقائه ان ربنا لغفور شكور. السعادة كلها في طاعته، والارباح كلها في معاملته والمحن و البلايا كلها في معصيته ومخالفته، فليس للعبد أنفع من شڪره وتوبته ، ان ربنا لغفور شكور ، أفاض على خلقه النعمة ، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه، ان رحمته تغلب عضبه، ان ربنا لغفور شكور. يطاع فيشكر وطاعته من توفيقه وفضله ويعصى فيحلم، ومعصية للعبد من ظلمه وجهله ، و يتوب اليه فاعل القبيح فيغفر له ، حتى كا نه لم يكن قط من أهله، ان ربنا لغفور شكور، الحسنة عنده بعشر أمثالها أو يضاعفها بلا عدد ولا حسبان، و السيئة عنده بو احدة ومصيرها الى العفو والغفران وباب التوبة مفتوح لديه منذ خلق السموات والارض الى آخر الزمان إن ربنا لغفور شكور . بابه الكريم مناخ الآمال ومحط الأوزار ، وسماء عطاياه لاتقلع عن الغيث بلهي مدرار ، ويمينه ملائي لاتفيضها نفقة سخاء الليل والنهار ان ربنا لغفور شكور. لا يلقى وصاياه الا الصابرون، ولا يفوز بعطاياه الاالشاكرون، ولا بهلك عليه الاالهالكون، ولايشتي بعذابه الا المتمرودن ادر بنا لغفور شكور. فاياك أيهاالمتمردان يأخذك على غرة فانه غيور، واذاأقمت على معصيته وهو يمدك بنعمته فاحذره فانه لم يهملك لكنه صبور، وبشراك أيها التائب بمغفرته ورحمته انه غفور شكور، من علم انالرب شكور تنوع في معاملته ، ومنعرف انه واسع المغفرة تعلق باذيال مغفرته، ومن علم ان رحمته سبقت غضبه لم ييأس من رحمته ، ان ربنا لغفور شكور . من تعلق بصفة من صفاتة أخذته بيده حتى تدخله عليه ، ومن سار اليه بأسمائه الحسني وصل اليه ومن أحبه أحب اسمائه وصفاته، وكانت آثرشي، لديه حياة القلوب في معرفته

ومحبته، وكال الجوارح في التقرب اليه بطاعته، والقيام بخدمته والإلسنة بذكره والثناء عليه بأوصاف مدحته، فأهل شكره اهل زيادته، وأهل ذكره أهل بجالسته واهل طاعته اهل كرامته واهل معصيته لايقنطهم دن رحمته، ان تابوا فهو حبيبهم وان لم يتوبوا فهو طبيهم، يبتليهم بأنوا ع المصائب، ليكفر عنهم الخطاياو يطهرهم من المعائب انه غفور شكور. والحمد لله رب العالمين حمداً كثيرا طبا مباركا فيه كايجب ربنا ويرضى و كاينبغى لكرم وجهه وعز جلاله حمداً يملا السموات كايجب ربنا ويرضى و كاينبغى لكرم وجهه وعز جلاله حمداً كالم المعلنا منها والأرض وما بينهما وما شاء ربنا من شيء بعد بمجامع حمده كلها ماعلمنا وغفل عن ذكره الغافلون، وعدد ماجرى به قله واحصاه كتابه، واحاط به قله وأحصاه كتابه، وأحاط به قله وأحصاه كتابه، وأحاط به علمه، وصلى الله وسلم على سيدنا محد وآله و صحبه وأحماه كتابه، وأحاط به علمه، وصلى الله وسلم على سيدنا محد وآله و صحبه أجمعين وعلى سائر الانبياء والمرسلين ورضى الله عن التابعين لهم باحسار.

تم الكتاب المسمى بعدة الصابرين وذخيرة ، الشاكرين تصنيف عمدة المحققين وشمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خيراً آمين ، على يد الفقير الى الله المعترف بالعجز والتقصير الراجى رحمة ربه اللطيف الخبير عبده ابن عبده وابن امته ومن لاغناء له عن ربه طرفة عين عبد الله ابن رشيد بن فرج آل زايد غفر الله له ولوالديه ومشايخه وأخوانه ومشايخه وأخوانه

# وففرسي من المع وفي المعابرين كتاب عدة الصابرين

صحيفة ه خطبة الكتاب ٦ فضيلة الصبر

٧ فى أن موضوع الكتاب التعريف بضرورة الصبر والشكر

٨ مواضيع الكتاب

١١ معنى الصبر لغة واشتقاق هذه اللفظة وتصريفها

١٢ حقيقة الصبر وكلام الناس فيه

١٥ ييان أسماء الصبر بالاضافة الى متعلقه

١٦ الفرق بين الصبر والتصبر والاصطبار والمصابرة

١٧ انقسام الصبر باعتبار محله

١٩ انقسام الصبر بحسب مقاومته لجيش الهوى وعجزه عنه

٠٠ تغلب داعي الدين على جيش الهوى

٢١ تغلب داعي الهوى على باعث الدين

٢١ في أنه لاسلطان للشيطان الاعلى من يذل عقله للشهوات

۲۲ تناوب الغلبة بين داعي الدين وداعي الهوى

٢٣ اختلاف الصبرقوة وضعفا

٢٣ انقسام الصبر الى صبر على الاوامر وصبر عن المناهى وصبر على الاقدار

٢٦ انقسام الصبر الى واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومباح

۲۸ تفاوت درجات الصبر وأنه اختياري واضطراري

٣١ فيأن الصبرعلي التكاليف \_ أى الاو امرو النواهي \_ أفضل من الصبر على الاقدار

٣٢ حجة القائلين بأفضلية الصبر على النواهي لانه أشق ولانها لارخصة فيها

٣٢ حجة القائلين بأفضلية الصبر على الاوامر لأن فعل المأمور أحب الى الله

٣٦ فى أن أنواع الصبر على المأمور والمحظور والمقدور متلازمة يعين بعضها بعضاً

|                                                                       | صحيفة |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| في أن الصبر محمود وهو الصبر لله و بالله ، ومذموم وهو الصبر عن الله    | 47    |
| آراء العلماء في أي نوعي الصبر المحمود أكمل                            | 79    |
| في أن من تعلق بصفة من صفات الله أوصلته تلك الصفة اليه                 | ٤١    |
| كلام على الصبر مع الله والصبر في الله والصبر عن الله والصبر على الصبر | ٤٢    |
| الفرق بين صبر الكرام وصبر اللثام                                      | 20    |
| الاسباب التي تعين على الصبر                                           | 13    |
| الامور التي تقوى باعث الدين                                           | ٤٩    |
| في بيان أن الانسان لا يستغني عن الصبر في حال من الاحوال               | 00    |
| حاجة الانسان الى الصبر على السراء والعافية                            | 07    |
| حاجته الى الصبر على الضراء                                            | ٥٧    |
| حاجته الى الصبر على ماليس له حيلة فى دفعه                             | ٥٨    |
| حاجته الى الصبر على مايكون وروده باختياره ثم لايستطيع دفعه            | 09    |
| ييان أشق الصير على النفوس                                             | ٦.    |
| ماورد في الصبر من نصوص الكتاب العزيز                                  | 77    |
| ماورد في الصبر من نصوص السنة                                          | 77    |
| ماورد في الصبر من أقوال الصحابة والتابعين                             | Al    |
| حكم البكاء على المصيبة                                                | ٨٥    |
| تحريم الندب والنياحة                                                  | ۸۸    |
| حديث إن الميت ليعذب بالنياحة عليه                                     | 9.    |
| في أن هذا الحديث لايعارض آية ( ولانزر وازرة وزر أخرى )                | 91    |
| في أن الايمان نصفان : نصف صبر ونصف شكر                                | 97    |
| تنازع الناس في الأفضل من الصبر والشكر . وبيان حجةالصابرين             | 90    |
| ييان حجة الشاكرين                                                     | 99    |
| ذكر بعض النعم الدقيقة التي لايكاد يفطن العبد لها                      | 117   |
| في أن أعمال العبد لا تو افي نعمة من نعم الله                          | 114   |
| أدلة أخرى على فضل الشكر على الصبر                                     | 111   |
| في أن الشكر أحد نوعي الحقوق التي لله على عبده                         | 170   |
| مقام شهود النعبة المناف الله المساعدة                                 | 140   |

|                                                                                                                       | محيفة |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| في الحمكم بين الفريقين ،والفصل بين الطائفتين                                                                          | 177   |
| حقيقة الشكر وماهيته والفرق بينه وبين الحمد                                                                            | 177   |
| تداخل حقيقة الصبر بحقيقة الشكر                                                                                        | 171   |
| حكم المؤلف بأن لاتفاضل بين الشاكر والصابر إلا بالتقوى                                                                 | 14.   |
| فى أنه عليه السلام جمع بين المقامين فهو سيد الشاكرين والصابرين                                                        | 171   |
| الاحاديث في دخول الفقراء الجنة قبل الاغنياء                                                                           | 144   |
| في أن الاغنيا. وأن تأخروا في الحساب فقد يكونون ارفع منزلة في الجنة                                                    | 150   |
| في أن الغني والفقر امتحان لحسن العمل                                                                                  | 147   |
| في أن المفاخرة نوعان محمودة ومذمومة                                                                                   | 150   |
| فى أن من يتكاثر بعلمه اسوأ حالا بمن يتكاثر بجاهه وماله                                                                | 157   |
| في أن الدنيا لاتذم فهي دار صلاح للصالحين ودار فساد للمفسدين                                                           | 157   |
| مثل الحياة الدنيا في القرآن                                                                                           | 181   |
| في أن الصبر والشكر مطيتان للا يمان لا محمل إلا عليهما                                                                 | 119   |
| تفصيل الاختلاف في أفضلية الغني الشاكر أوالفقير الصابر                                                                 | 10.   |
| ما احتجت به الفقراء من الكتاب والسنة والاثار والاعتبار                                                                | 100   |
| احتجاج الفقراء بسورة . الهاكم التكاثر ،                                                                               | 100   |
| استطراد جليل في تفسير آية , بل بدالهم ما كانوا يخفون من قبل،                                                          | 101   |
| عود الى الكلام على سورة ( الها كم التكاثر )                                                                           | 17.   |
| بقية حجج الفقراء من الكتاب والسنة والأثار                                                                             | 175   |
| قولهم إن حب الدنيا رأس الخطايا لانه يقتضي تعليمها وهي حقيرة                                                           | 144   |
| . ٢٤ أنياً لأن الله لعنها ومقتها وأبغضها                                                                              | 19.   |
| ثالثا لأن العبد اذا أحبها صيرها غايته وهي وسيلة للآخرة                                                                | 19.   |
| رابعا لأن محبتها تعترض بين العبد وبين فعل ماينفعه في الآخرة                                                           | 197   |
| خامساً لانحبتها تجعلها أ ببرهم العبد                                                                                  | 194   |
| سادساً لأن محمها أشد الناس عذابا                                                                                      | 194   |
| سابعاً لأن عاقشها من أسفه الخلق واقلهم عقلا                                                                           | 198   |
| تمثيل حقيقة الحياة الدنيا ببيان قصرها وطول ماقبلها وما بعدها                                                          |       |
| تميل حقيقة الحياة الدنيا بيين فصرها وطول ماقبله وما بعدها تمشل شهر اتها في القلب شهر ات الاطعمة في المعدة ومانؤل الله | 194   |

| 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| يفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9    |
| 5 . · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٨    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 9 |
| وانقطع بعضهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1    |
| . ٧ حديث شريف يتضمن مثل الدنيا وأهلها والمرشد الاعظم<br>مالد: آن ان الرزا أما المراكب الدنيا وأهلها والمرشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| . ٣ مثالان آخران للدنيا وأهلها من الحديث الشريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 0  |
| . ٣ مثال آخر من الحديث الصحيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7    |
| ٠٠ حديث ( الدنيا خضرة حلوة )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٤ ٩  |
| . ٢ حديث ( الدنيا أهون على الله من السخلة الميتة )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0    |
| . ٧ تمثيل الدنيا بالبحر الذي لابد للخلق من ركوبه ليقطعوه الى الساحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0    |
| . ٢ تمثيلها بالعسل والذباب. وبالفخ فيه حب. وبالنار والفراش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| . ٧ تمثيلها بالوادىالمخصب والعدوخلفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | v .v |
| ٠٠ تمثيلها بمنزل الضيف الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۸ ۸  |
| ٠٠ تمثيلها بالماء المالح للعطشان ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 19 |
| . ٢ تمثيل مال الدنيا بالصاحب الكاذب والأقارب بالصاحب الضعيف والعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| بالصاحب الصادق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 17 |
| ٧١ تمثيل الدنيا بامرأة جميلة على طريق المنزل المقصود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 17 |
| ٢١ تمثيلها بشجرة زائله في طريق مدينة خالدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| ٢١٧ نمثيلها في الحديث بثوب شق وبقى معلقا بخيط لايقا. له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| ٢١٠ في انصرامها وتشبيه ما بقي منها بصبابة الاناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| ٢١٤ تشبيهها بمدينة عزم ملك على هدمها و بني لاهلها خيراً منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| ٢١٠ تشييلها بالمنام والعيش بالحلم والموت باليقظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| ٢١٩ احتجاج الاغنياء من الكتاب والسنة والاثار والاعتبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11   |
| ladel a location of the same of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11   |
| 117 1-10 U - 1 11 10 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90   |
| 11 1 1 6 10 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99   |
| ill and the state of the state | 17   |
| 2 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14   |
| ٢٤١ في تسميته تعالى بالصبور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70   |
| ٢٤٥ في تسميته تعالى بالشكور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| ٢٤٨ خاتمة الكرتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70   |